#### د. علب زغدود

# المالية العامة

الطبعة الرابعة



http://www.opu-lu.cerist.dz

© ديوان المطبوعات الجامعية: 10-2011

رقم النشر: 4.02.4763

رقم ر.د.م.ك(ISBN): 978.9961.0.0819.5

رقم الإيداع القانوني: 450-2005

# بسم الله الرهسن الرحيسم

# تسقسديسم

أقدم هذا الكتاب لطلبة جامعات الجزائر وهو خاص بالماليـــة العامــة ويتألف من أربعة أبواب مقسمة إلى مباحث ومطالب فالبـــاب الأول مخصص للمالية العامة ودورها وتقسيم نفقاتها وآثارها والباب الثاني يتناول إعداد الميزانية ونشأتها وتعريفها واختلافـــها مــع الميزانيـــات الأخــرى وقواعدها من سنوية ووحدة وعمومية وتوازن بينما يتنــاول الباب الثالث دراسة دور الهيئات الثلاثة وزارة المالية من خلال الأمريسن والصرف والمحاسبين والمفتشين العموميين والجحلس الشعبي الوطني مسين خلال إجازة شرعية الإيرادات والإنفاق ومجلس المحاسبة مــن خــلال تـــتبعه ومراقبته عمليتي الإيراد والإنفاق. ويتناول الباب الرابع دراســـة تقسيم وتعريف وخصائص وأهمداف وأسس وعموميمة وتقممدير الجزائرية والمبادئ العامة التي تحكم موضوع المالية العامة وهـــو مــن المواضيع ذات الأهمية بالنسبة لمرافق الدولة العمومية من حيث الإيـــراد والإنفاق وعلاقته وثيقة بسمير شؤون ودواليب وأجهزة الدولة من إدارية وبناءات وعتاد وموظفين تغطي نفقاهم الاعتمادات المالية التي يجيزها المحلس الشعبي الوطني كل سنة.

ومن المعلوم أنه كان للجزائر منذ القدم عملتها وكانت تصك نقودها ولكن بعد الاحتلال مباشرة أحدث المحتل الفرنسي لجنة سميت لجنه الحكومة وألغيت منصب الجزناجي والعملة الجزائرية. غير أنه كان للمقاومة الجزائرية تنظيمها المالي إلى أن شكلت حكومة مؤقتة في 19 سبتمبر سنة 1958 وكانت من ضمنها وزارة للمالية وبعد أن استعادت الجزائر سيادتها سنة 1962 حافظت الحكومة الأولى في تشكيلتها على وزارة للمالية، وأصبحت للجزائر عملتها السي سميت منذ سنة 1964 "الدينار الجزائري".

## الباب الأول

# المالية العامة تقسيمها وآثارها المبحث الأول: مفهوم ودور وصلة وتطور المالية العامة المطلب الأول: مفهوم المالية العامة

يحتاج الإنسان إلى إشباع حاجات عديدة كحاجاته إلى الغذاء والملبس والسكن والعدالة والبريد وتقسمت الحاجات إلى حاجات خاصة يتولى الأفراد أو الهيئات أو الجماعات الخاصة إشباعها وحاجات عامة تهتسم الدولة بمختلف هيئاتها بإشباعها.

وقد حاول بعض الكتاب رسم معايير موضوعية واستخلاص فروق للتمييز بين الحاجات العامة والحاجات الخاصة إلا أن هذه المحات الولات باءت بالفشل فأنه إذا استثنيت الحاجات العامة التي لا يمكن لغير الهيئات العامة القيام بها وفقا لما تقتضيه المصلحة كالحاجة إلى الأمن والعدالة فإنه من المتعذر استخلاص معيار موضوعي للتمييز بين هذين النوعين من الحاجات، خاصة وأن ما تقوم به الهيئات بإشباعه في بلد معين يختلف عما تتولاه في بلد أخر وفقا للفلسفة التي تقوم عليها السياسة الاقتصادية والاجتماعية لكل منهما لذلك فإن الأساس الوحيد للتمييز بين هذين النوعين مرتبط بوظيفة الهيئة السي تتولى إشباع الحاجات فإذا كانت هيئة عامة كنا في نطاق إشباع الحاجات العامة

وإذا كانت هيئة خاصة أو أفراد كنا في نطاق إشباع الحاجات الخاصة وتنقسم الخدمات العامة إلى نوعين: خدمات عامـة قابلـة للتجزئـة وخدمات عامة غير قابلة للتجزئة.

فالخدمات العامة غير القابلة للتجزئة لا يمكن تجزئتها على نحر يمكن تحديد ما يعود على الفرد منها كمنفعة شخصية يسهل تحديد مقابل نقدي لها فالأمن والعدالة والدفاع فهذه الخدمات العامة لا يمكن بحسب طبيعتها تجزئتها على نحو يمكننا من تقسيم ما يخص كل فرد منها على حدة وقد يكون عدم تجزئة الخدمة العامة راجعا إلى أسباب أخرى كمل لو كان في تجزئة الخدمة ما يزيد من تكلفتها أو ما يستوجب اتخاذ إجراءات إدارية وتعقيدات يستحسن تجنبها.

أما الخدمات العامة القابلة للتجزئة فهي نوع من الخدمات يمكن تقسيم ما يخص الفرد منها وتحصيل المقابل حسب استفادته من الخدمة العامـــة مثل خدمات البريد والتعليم التي تقوم بها الدولة.

فالنفقات العامة التي تتطلبها الخدمات العامة غير القابلة للتجزئة فتغطية نفقتها يتم من حصيلة الضرائب ولا تعتمد الدولة في سداد النفقات العامة لخدماها القابلة للتجزئة على الرسم فقط وتدخل فيه عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية فلا تجعل من الممكن للدولة الاعتماد على الضريبة وحدها للوفاء بالنفقات العامة الناتجة عن الخدمات غير القابلة للتجزئة فقد تلجا الدولة أيضا إلى مصادر أخرى للإيراد العام كالحصيلة

الدولة جزءا ما من نفقات هذه الخدمات من حصيلة الإيرادات العامـة الأخرى فبالنسبة لخدمة كخدمة التعليم فالكثير من الدول رغم أنه مين الخدمات العامة القابلة للتجزئة إلا ألها تجعله بالجحان في مراحله الابتدائية والثانوية بعد أن كانت تتقاضى عنه رسما في مدارسها لا يتناسب مــــع الكلفة الحقيقية للخدمات العامة بالنسبة لمراحل التعليم العالي وتجعلم أيضا بالجحان وتغطى نفقاته من حصيلة إيراداتها العامة الأخرى وهذا كله في إطار الفلسفة الاقتصادية والسياسية التي يرتكز عليها نظام الدولة. ونخلص مما تقدم إلى دور علم المالية العامة هو إشباع الحاجات العامـة الأمر الذي يقتضي حصول الدولة على إيرادات عامة لتتولى إنفاقها على إشباع تــلك الحاجـات.

ومن هذا يبين أن دراسة المالية العامة هو القاعدة الموضوعية والفلسفة التي تحكم النفقات العامة والإيرادات العامة للدولة والموازنة بينهما لإشباع الحاجات العامة.

وتختلف المالية العامة عن مالية الهيئات الخاصة والأفراد، فالدولة تحـــد نفقاتها أولا ثم تعين مقدار الإيرادات اللازمة وتوزيعها علـــى المصـادر المختلفة، أما الهيئات الخاصة والأفراد فنقطة البدء لديهم هي مقدار مــا

يحصلون عليه من دخول وأما قدرة الدولة على زيادة إيراداتها أكثر نسبيا من قدرة الهيئات الخاصة والأفراد فتستطيع في حدود معينة زيادة الضرائب المباشرة أو غير المباشرة أو الالتحاء إلى القروض العامة الداخلية والخارجية بسهولة أكثر أما الهيئات الخاصة والأفراد فقدرتهم على زيادة دخولهم قليلة وأصبحت المالية العامة في العصر الحديث بإيراداتها العامة ونفقاتها العامة أداة لتنفيذ سياسة دولة التدخل أو دولة التخطيط.

#### المطلب الثانسي: لسمحة عن دور المالية العامة

لقد تطورت دراسة المالية العامة نتيجة لتطور مماثل حدث في دور الدولة في المحتمع، والمالية العامة لأي دولة تعكس فلسفتها الاجتماعية والاقتصادية فإن دراسة تطور المالية ليس في الواقع إلا دراسة للتطور التاريخي لنشاط الدولة.

وقد عرفت الدولة القديمة نوعا من النظم المالية بخاصة احتياحاتها وظروفها فكانت تغطي نفقاتها مما يعود عليها من غنائم غزواتها وممسا تدفعه الأمم المغلوبة من حزية كما كانت تلجأ إلى أنواع مختلفة مسن الضرائب. فإن تاريخ الإمبراطورية الرومانية يشهد بما كانت تعرفه روما من أنظمة الضرائب. كما كانت الدولة الإسلامية تطبق نظما مالية متقدمة فكانت هناك أنواعا مختلفة من الإيرادات العامة والزكاة وهسي الضريبة الشرعية الوحيدة التي أوجبت على المسلم بالإضافة إلى مصادر أحرى من الإيرادات العامة كالخراج والعشور ويذكر ابن خلدون في أحرى من الإيرادات العامة كالخراج والعشور ويذكر ابن خلدون في

مقدمته أن مجموع إيرادات الدولة الإسلامية في عهد الخليفة المأمون قد بلغت مبالغ هامة هذه الحاصلات المدفوعة عينا حملت كلها من أمصار الدولة إلى بيت المال، كما يذكر الطبري أنه كان في بيت المال عندملة توفى الرشيد ما يزيد على تسعمائة ألف من الدنانير، ولعلى من أقدم الدراسات الهامة في الموضوع كتاب الخراج لأبي يوسف يعقوب ابراهيم الانصاري والذي كان قاضي القضاة في عهد الخليفة هارون الرشيد وهو عبارة عن إجابات لأسئلة وجهها إليه الخليفة بشأن نظم جباية الخراج وموارد بيت المال الأحرى.

فإن الخلفاء المسلمين وخاصة في العهد الأول كانوا لا يخلطـــون بــين أموالهم الخاصة وأموال بيت المــال.

وتبدأ دراسات المالية العامة الحديثة بمؤلف لآدم سميث "ثروة الأمرال الذي ناقش قواعد العدل في توزيع الضرائب والآثار الاقتصادية للضرائب وبدأ كتاب المالية بعد ذلك يناقشون هذه الأفكار ويعلقون عليها فقد تلقف ريكاردو هذه الأفكار وناقشها في كتابه أصول الاقتصاد السياسي والضرائب الذي نشر عام 1817 وتبعه غره من الكتاب في هذا السبيل.

وقد تطورت الدراسات المالية تطورا كبيرا نتيجة لقيام الحرب العالمية الأولى التي أطاحت بكثير من الأفكار التقليدية من الاقتصاد الرأسمالي في أعقاب الأزمة الثلاثينية ونتيجة الآراء الكثيرة في أعقاب الحرب

العالمة الثانية أخذت ثورة أخرى طريقها إلى الدراسات المالية نتيجة التطور الكبير الذي حدث في نشاط الدولة. ويعتبر دور المالية العامة في الدول الاشتراكية ثورة على الأفكار التقليدية في مجالات المالية.

#### المطلب الثالث: صلة المالية العامة بغيرها من العلوم

ومن الموضوعات التي أثير حولها حوار حاد بين الكتاب صيلة المالية العامة بغيرها من العلوم ومدى انتمائها لبعض العلوم وذلك نتيجة تنوع الدراسات المالية فالتشريع المالي فرع من فروع القانون العام الداخلي ولقد كان جزء من القانون الإداري ثم استقل عنه وأصبح فرعا من فروع القانون العام ولا شك في أن علم المالية له صلة بالاقتصاد فقد بدأت الدراسات الحديثة في كتابات أدم سميث كما سبق القول بحعلها جزء من الاقتصاد وكذلك كانت وجهة نظر ريكاردو وكثير من كتاب المالية فأصبحت المالية العامة في العصر الحديث أداة من أدوات التدخل والتوجيه الاقتصادي، مما حدا ببعض الكتاب المحدثين في العقد ينظرون إلى هذا العلم على أنه جزء من علم الاقتصاد.

بينما يرى الكتاب الإيطاليون أنه لا يجب الخلط بين الميزانية العامة بعلم الاقتصاد ويرى الكتاب الألمان أن المالية العامة فرع من علم السياسة وأكد الكتاب الإنجليز صلتها بهذا العلم أي أنها تقع على الحد الفاصل

بين العلوم الاقتصادية والعلوم السياسية، وكثير من التطورات السياسية يرجع سببها إلى مناقشة المسائل المالية، وقد كانت هذه المسائل الأسس التاريخية للنظام البرلماني الذي نشأ في إنجلترا نتيجة حق التاج في فرض الضرائب على رعايا المستعمرات الأمريكية دون أن تمثل هذه المستعمرات في البرلمان الإنجليزي.

كما كان شأن فرنسا التي لم تسدد قروضها المالية للجزائر الشوارة الأولى التي تلتها الأحداث التاريخية التي انتهت إلى احتلال فرنسا الجزائر عام 1830. وللمالية العامة صيلة بالدراسات الخاصة بالإصلاح الاجتماعي فالإصلاح الاجتماعي في أي دولة يرتبط بالعوائد المالية المرصودة لفقد تلجأ الدولة إلى فرض ضرائب مالية على استهلاك الخمور ولا يقصد الحصول على موارد مالية فحسب ولكن قد يكون هدفها الأساسي هو الحد من استهلاك هذه المشروبات وكذلك ففي اللول التي تقل فيها نسبة ازدياد السكان إلى الحد الذي تراه ضارا بكيالها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي فقد تلجأ الدول إلى فرض ضريبة على العزاب تشجيعا على الزواج كما قد تلجأ إلى تخفيف عبء الضريبة بسبب الأعباء العائلية لتشجيع النسل.

وهكذا يتبين أن للدراسات المالية نواح مختلفـــة قانونيــــة واقتصاديـــة وسياسية واجتماعية والمالية العامة أداة من أدوات التربية الاقتصاديـــــة والإصلاح الاجتماعي وذات أثر بالغ على التطور السياسي الأمر الذي يفرد لها طبيعة خاصة ومتميزة عن مختلف العلوم ويكون لهــــا كيالهـــا المستقل وذاتيتها الخاصة على العلوم الأخــرى.

#### المطلب الرابع: تطور المالية العامة

مرت المالية العامــة بعدة مراحل في التاريخ الحديــث وتعتــبر بحــق انعكاسا لمراحل تطور وظيفة الدولة، ولم يقتصر تطور الماليــة العامــة على وسائلها بل تجاوزها إلى موضوع وأهداف المالية العامــة.

فقد قامت الدولة في المرحلة الأولى من تطوير الاقتصاديات الرأسمالية في المجتمعات الغربية لتحقيق تراكم رأس المال فشجعت قيام الأفراد بالمشروعات الصناعية، فسجل القرنين الرابع عشر والخامس عشر تجربة تدخل الدولة لتوفير عنصر العمل في المشروعات الصناعية فاتخذت الدول إجراءات عديدة حققت تثبيت أجور العمال حتى لا يتأثر ربح أصحاب هذه المشروعات وحتى لا يخفض رأس المال في المشروعات وحتى لا يخفض رأس المال في المدرت الحكومات قوانين تضمن عدم ارتفاع أجور العمال عما كانت علية قبل انتشار الأمراض كوباء الطاعون وتدخلت الحكومة الفرنسية في القرن السابع عشر عندما اتجهت أجور العمال إلى الارتفاع فاتخذت الإجراءات لضمان عدم زيادة هذه الأجور إلى الحد الذي لا يحقق تراكم رأس المال.

وشجعت الدولة من جهة أخرى المشروعات الفردية بمنحها الإعانــات النقدية والعينية، وتقديم القروض للمشروعات الفردية بسيعر فائدة منخفض أو حماية الإنتاج من المنافسة الخارجية بفرض قيود جمركيــة على الاستيراد. وكان تدخل الدولة في الاقتصاد في ذلك الوقت علــــى النحو الذي انعكس أثره على سياستها المالية وكان لفترة عابرة فمسا أن تحققت أهداف الدولة في إعطاء هذه الدفعة القويــة للمشــروعات الفردية، وتراكم رأس المال للمشروعات الصناعية حتى بدأ دور الدولة في التقلص والاقتصار على وظائفها الأساسية فرفعت يدها عن التأثير في الحياة الاقتصادية عن طريق الوسائل المالية أو عبر المالية وعادت للفكرة التقليدية التي سادت أثناء القرن التاسع عشر التي تبقى وظائف الدولـة كتب لها الرواج الذي يرى أن وظائف الدولة يجب أن تقتصر علــــى الدفاع الخارجي، وحفظ الأمن الداخلي، والقضاء إلى جانب مســؤولية التمثيل الخارجي والقيام ببعض الأعمال الأساسية كحفر الترع وشـــق الطرق لأن هذه الأعمال بحسب طبيعتها لا تحقق ربحا في مدة معقولـــة على نحو يغري الأفراد بــها.

أما ما عدا ذلك من أعمال فيحب أن يترك للأفراد والجماعات الخاصة للقيام به وكان الدور المثالي للدولة ينحصر في تجنب التأثير في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع. وانحصرت المالية العامة في مد الدولة بالموارد الضرورية لسد النفقات السيق يقتضيها قيامها بهذه الوظائف المحدودة وهذا ما جعل وظيفة المالية العامسة تجارية لا وظيفية تتدخل في الحياة الاجتماعية أو الاقتصادية للمجتمع. وكانت الضرائب تحصل من الأفراد بغرض وحيد هو تدبير المسوارد العامة وحصول الدولة على الإيرادات اللازمة لتغطية نفقاتها، ويراعي في الضرائب تقديرها الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية وتفرض على الأفراد دون تفرقة بين مواردهم المالية، وتقدر عليهم على أساس المظاما الخارجية كعدد الفتحات والنوافذ في المباني أو القيمة الايجارية للمسكن.

فالميزانية مجرد وثيقة يثبت فيها التقديرات المالية عن نفقات الدولة وإيراداتها وكانت القاعدة الأساسية التي يجب مراعاتها في هذا الخصوص هي الموازنة الحسابية السنوية بين النفقات والإيرادات بصرف النظر عن التوازن الاقتصادي للدولة.

ولقد سادت هذه الأفكار. حتى قيام الحرب العالمية الأولى 1914 واضطرت الدول تحت وطأة ظروف هـذه الحـرب إلى التدخل في المجال الاقتصادي على نحو لم يكن مألوفا مـع الأفكار التقليدية فتولت الدولة ممارسة الرقابة على الأسعار

والأجور وتوزيع المواد التموينية بالبطاقات والتي مكنها من الوفاء بما كان لديها من الوسائل الفنية والمعلومات الاقتصادية التي جعلت تدخلها في مختلف الميادين تدخلا مدروسا لا مجال فيه للارتجال وزعزعت أزمة سنة 1929 النظرية التقليدية وكانت الحرب الثانية دفعة قوية للدولة على أن تقوم بتوجيه الحياة الاقتصادية.

ولهذا فقد كانت نقطة التحول الرئيسية في الأزمة الثلاثينية الكبرى الي المغت ذروها في الفترة من سنة 1929 إلى سنة 1931 فزعزعت هذه الأزمة الإيمان بصحة النظرية التقليدية التي تفترض أن التوظيف الكامل للعمل ورأس المال يصل النظام الاقتصادي إلى العمالة الكاملة ويعمل مرت تلقاء نفسه على مرونة الأجور الحقيقية للعمال فكثيرا ما ينقص الأحر الحقيقي للعمال لمسايرة العمالة في الدولة فالبطالة التي تحدث وفقا لهذه النظرية بطالة اختيارية ترجع إلى رفض العمال بالأجر الحقيقي المنخفض الذي يحقق العمالة الكاملة.

وقد لفت نظر العدد الهائل من العمال العاطلين أبان الأزمة الثلاثيني وقد له خطأ الأساس الذي تقوم عليه النظرية التقليدية وقد لا حظ "كيتر" في ضوء تحليله لأسباب هذه الأزمة أن مجموع العاطلين من العمال في سنين الأزمة المذكورة لم يكونوا في حالة بطالة اختيارية لرفضهم العمل بالأجر الحقيقي المنخفض. واستعمال الضريبة لتحقيق أغراض أحرى

كفرض الدولة للضرائب الجمركية على الواردات الأجنبية لحماية الإنتاج الوطني، و عادت بعض الدول التي تأخذ ببعض الاتجاهات الاشتراكية إلى استخدام الضرائب لتعديل إشكال المشروعات فتخفف من عبء الضريبة على الاستغلالات الفردية الخاصة وشركات الأشخاص بالنسبة لشركات الأموال كشركات المساهمة.

وكذلك قد تلجأ الدولة إلى الضريبة التصاعدية للتغيير في توزيع الدخول والثروات أو قد تكون الضريبة هي وسيلة الدولة لمكافحة التضخم وذلك بامتصاص القروة الشرائية الزائدة كما تلجأ الدولة أيضا إلى استخدام القرض العام الداخلي لمكافحة التضخم لإحداث تغييرات اقتصادية معينة. وكذلك لم تعد الميزانية مجرد وسيلة للتوازن الحسابي بين النفقات العامة والإيرادات العامة في الدولة لمدة سنة ينظر إلى أي عجز فيها بل أصبحت الميزانية ترجمة لحدمة الدولة الاقتصادية ووسيلة من وسائل التوازن العام للحياة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.

#### المطلب الخامس: دور المالية العامة في الدولة المعاصرة

رأينا كيف استخدمت الدول المالية العامة لتحقيق تراكم رأس الملل في المرحلة الأولى من تطور النظام الرأسمالي، ودور الدولة في ظل الأفكار التقليدية ثم أصبح تدخل الدولة ضروريا خلال الأزمة الثلاثينية والتي

فالنظام المالي في دولة من الدول ليس إلا انعكاسا للنظام الاقتصُادي والاجتماعي والسياسي فيها، وهو أداة هامة من أدوات تحقيق أهداف الدولة في مختلف الجالات.

فيتكون النظام المالي في أي دولة من واردات النظام المالي ووسائله وتنظيمه وأن نظام الدولة المالي كيان واحد يختلف هذا النظام مسن الدولة الحارسة عنه في الدولة التدخل الاقتصادي كما يختلف في الدولة الاشتراكية.

فالدولة الحارسة تتبع أسلوب مالي محايد ليس مــن أهدافــه تحقيق توازن اقتصادي أو اجتماعي.

أما الدولة المتدخلة التي بدأت في القرن العشرين تطبق نظام السياسة المالية المتدخلة التي تهدف تحقيق التوازن الاقتصادي والاحتماعي وترك عملية الإنتاج للقطاع الخاص واحترام الملكية الفردية.

أما الدولة المنتجة أو الدولة الاشتراكية فتطبق نظام التخطيط المالي فإن هذا التطور الذي اقتضى أن تكون الدولة مسؤولة عن تحقيق هذا التوازن قد ترتب عليه إلى حد بعيد تغيير جوهري في النظام المالي بعناصره السالفة الذكر عما كان عليه في ظل الدولة الحارسة.

فلم يصبح الهدف من النظام المالي توفير الإيـرادات اللازمـة لتغطيـة الوظائف التقليدية فأصبح الهدف هو التأثير في حجم الدخــل الوطــني وكيفية توزيعه ضمن رفع مستوى المعيشة للطبقات ذات الدخل المحدود على نحو يحقق قدرا من العدالة ليس إلى حد محاولـــة القضاء علــي التفاوت بين الدخول والثروات وإلى إضعاف العناصر الرأسمالية المنتجــة كذلك فقد يهدف النظام المالي في دولة التدخل إلى محاربة التضخم بــل قد تلجأ الدولة إلى القروض لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتمـاعي ولو ترتب على هذا الخروج على مبدأ توازن الميزانية، فالنظام المالي في الدولة المتدخلة لم يتغير فيه فقط أدوات هذا النظام المالي عما كـــانت عليه في ظل الدولة الحارسة وإنما النفقات العامة تنوعــــت وتعــدت كنتيجة طبيعية لتزايد مسؤوليات الدولة وازدياد الخدمات التي أصبحت التطور على النفقات العامة فقط بل تطورت الإيسرادات العامة على ما كانت عليه في ظل الدولة الحارسة وأصبح في الدولة المتدخلة من الممكن الالتجاء للقروض لتحقيق التشغيل الكامل وإيجاد فسرص للعمل للراغبين فيه.

وقد تطور من جهة أخرى التنظيم المالي في ظل الدولة المتدخلة عما كان عليه في ظل الدولة الحارسة فتغيرت الضريبة وموضــوع المادة وكانت الضريبة في ظل الدولة الحارسة تفرض على الاستهلاك لأنه النوع الذي يؤثر على تراكم رأس المال الأمر الذي كانت تترتب عليه أن يقع أغلب عبء هذه الضريبة على الطبقات الفقيرة أكثر مما يقع عبئها على الطبقات الغنية التي لا تستهلك إلا قدرا محدودا من دخولها وهو ما يؤدي إلى نتيجة شاذة مؤداها ازدياد الغنى غنى وازدياد الفقير فقرا وفي ظل تدخل الدولة اقتربت الدولة أكثر من فرض تحقيد العدالة في فرض الضرائب فجنحت أكثر إلى الضرائب على الدخول مراعية قدرا من التصاعد فيها كلما ارتفع الدخل مع قدر من إعفاءات الضريبة للأعباء العائلية والاجتماعية.

أما الدولة الاشتراكية أو الدولة المنتجة فإن نظامها المالي بعناصره الثلاثية يختلف على النظام المالي للدولة الحارسة والدولة المتدخلة فإنها تملك بصفة عامة حل وسائل الإنتاج وتقوم بالإنتاج والتوزيع فإذا كان هدف النظام المالي في الدولة الحارسة هو تدبير المال الللازم لتغطية النفقات العامة التي تقتضيها وظائف الدولة التقليدية وهدف الدولة المتدخلة السعي لتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي فالدولة الاشتراكية تقوم بصفة عامة بالإنتاج والتوزيع وتحدف إلى القضاء على الفوارق الكبيرة بين الطبقات وإعادة توزيع الدخل الوطيني بين الأفراد توزيعا عادلا وفقا للخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة فأصبحت في ظلها الميزانية جزءا من الخطة الوطنية.

يتألف كتاب المالية العامة وهو مقرر في الدراسات المالية لطلاب جامعات الجزائر من أربعة أبواب مقسمة إلى مباحث ومطالب فالباب الأول مخصص للمالية العامة ودورها وتقسيم نفقاتها وآثارها والباب الثاني يتناول إعداد الميزانية ونشأتها وتعريفها واختلافها مع الميزانيات الأحرى وقواعدها من سنوية ووحدة وعمومية وتوازن بينما يتناول الباب الثالث دراسة دور الهيئات الثلاثة وزارة المالية من خلال الأمرين والصرف والمحاسبين والمفتشين العموميين والمجلس الشعبي الوطني من خلال إجازة شرعية الإيرادات والإنفاق ومحلس المحاسبة من خلال تتبعه ومراقبته عمليتي الإيراد والإنفاق. ويتناول الباب الرابع وبمحلس تقسيم وتعريف وخصائص وأهداف وأسس وعمومية وتقدير وأنواع الضرائب وشموليتها وتمت هذه الدراسة على ضوء قوانين المالية الجزائرية والمبادئ العامة التي تحكم موضوع المالية العامة.

#### المبحث الثاني: تقسيم النفقات العامة

وتقتضي دراسة النفقات العامة الإحاطة بثلاثة موضوعات أساسية هـــي تقسيم وتزايد وآثار النفقات العامة وهي كالآتي:

- 1 \_ تقسيم النفقات العامة.
  - 2 \_ تزايد النفقات العامة.
  - 3 \_ آثار النفقات العامة.

قسم كتاب المالية العامة النفقات العامة إلى عدة أنواع، وكل نوع يتخذ معيارا معينا كأساس له فالبعض يقسم النفقات العامة على أسلس من تكرارها الدوري، كما يقسمها البعض الآخر على أساس ما ترتبه من آثار اقتصادية. والبعض الآخر يتخذ أهداف النفقة العامة أساسا لتقسيم النفقات العامة، بينما يعتبر نوع الهيئة التي تقوم بالأنفاق العام أو الشكل الذي تصب فيه النفقة العامة أساسا مناسبا في نظرر بعض الكتاب الآخرين لتقسيم النفقات العامة.

غير أن هذه التقسيمات لا يعمل بها دائما عند وضع الميزانيات فياب بعض الدول تتبع تقسيمات لا تستند إلى أساس علمي وإنما تستند إلى ظروف تاريخية أو اعتبارات إدارية ويركز بعض الكتاب الاقتصاديين على تقسيم النفقات العامة على أساس من طبيعتها الاقتصادية وما يترتب من آثار اقتصادية مباشرة على بعض النفقات العامة دون بعضها وسنتعرض لبعض التقسيمات للنفقات العامة في الميزانيات المختلفة.

#### المطلب الأول: النفقات العامة الثابتة والمتغيرة

1 \_\_ النفقات العادية أي الثابتة: هي التي تجدد سنويا على أساس معيار تكرارها الدوري فترد في كل ميزانية من ميزانيات الدولة العادية ك\_ل عام وبطريقة منتظمة كمرتبات الموظفين ونفقات صيانة المباني العام\_ة والطرق والمواصلات العامة ولا نعني بدورية النفقة وتكرارها كل عام في الميزانية بنفس المبلغ.

2 \_\_ النفقات المتغيرة أي غير العادية: فهي النفقات التي لا تتكرر بصفة دورية كل سنة، كنفقات الحروب ونفقات مكافحة الأوبئة الطارئـــة كوباء الكوليرا، ونفقات إغاثة منكوبي الكوارث الطبيعية كمنكــوبي الزلزال والأعاصير والفيضانات غير العادية.

وفي بعض الأحوال يثور الخلاف بين الكتاب حول اعتبار نفقة ملا نفقة ثابتة أي عادية أو نفقة متغيرة أي غير عادية كنفقات ملك الطرق الجديدة أو إنشاء السكك الجديدية في مناطق معينة فيرى بعض الكتاب أن إدراج هذه النفقات يكون تحت نوع من الإنشاءات الجديدة على حين يرى البعض الآخر اعتبار هذه النفقات من النفقات الثابتة لألها ليست إلا تجديدا للجهاز الوطني وإن كانت لا تتكرر كل سنة بذاها إلا ألها تتكرر بنوعها لأن مثل هذه الإنشاءات الجديدة لا تعتبر دائما تجديدا لجهاز الدولة الوطني، ولكن قد تعتبر تطويرا له وزيادة في فعاليته وهو ما يجعلها أقرب إلى الإنفاق الذي لا يتكرر دوريا.

وتقسيم النفقات العامة إلى ثابتة ومتغيرة فائدته العملية أما التكرار الدوري للنفقات العامة يمكن الدولة من أن تحدد تقديراتها بشأن هذه النفقات تحديدا يقترب إلى حد كبير من النفقات الحقيقية الأمر الذي يمكنها من تدبير الموارد المالية اللازمة لتغطيتها من الإيرادات الثابتة العادية وأهمها الضرائب.

أما النفقات المتغيرة أي غير العادية فيجمع بينها في الغالب أساس عدم تكرارها على نحو يمكن من تحديد الموارد المالية اللازمة لتغطيتها، ولذلك فإن الدولة تلجأ لتدبير الموارد اللازمة لها إلى الإيرادات المتغيرة غير العادية كالقروض. وقد أخذ على هذا التقسيم أن النفقات غير العادية في ميزانيات الهيئات المحلية قد يعتبر من النفقات العاديسة اليت تتكرر بصفة دورية في ميزانية الدولة كبناء المستشفيات والمدارس بالنسبة للهيئات المحلية قد يكون أمرا غير دوري، ولكن نفقات بناء المدارس والمستشفيات قد يكون دوريا وعاديا ومتكررا في ميزانية الدولة.

كذلك فإن بعض النفقات المتغيرة أي غير العادية في المدة القصيرة يمكن أن تتحول إلى نفقات دورية ثابتة في المدة الطويلة كنفقات مشروعات المواصلات السلكية واللاسلكية والمرافق العامة، ونفقات الحروب كنفقات متغيرة قد يصبح لها صفة الدورية في بعض الدول.

وتقسيم النفقات العامة إلى نفقات ثابتة ونفقات متغيرة قـــد يســـتعمله وزراء المالية لإعطاء صورة غير حقيقية عن حالة الميزانية بــــأن يجنبـــوا

بعض النفقات العامة عند عدم توازن الميزانية ووجود عجز بها ويصفون هذه النفقات بأنها نفقات متغيرة بهدف تغطية هذا العجرز بالالتجاء إلى القروض ومن ثم تبدو الميزانية من الناحية الشكلية متوازنة.

ولهذا فقد لجأ بعض كتاب المالية إلى عدم اعتبار النفقة العامة متغيرة إلا إذا كانت تقتضيها المشروعات الاستثمارية الكــــبرى أو الحـــروب أو الكوارث غير العادية أو في حالات الركود الاقتصادي عندما تضطــــر الدولة إلى الإنفاق بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني.

وبالتطور بدأت هذه التفرقة بين النفقات الثابتة والمتغيرة تقل أهميتها إذ زادت إلى حد كبير نفقات الدولة التي يمكن وفقا لهذا المعيار وصفها بألها نفقات متغيرة الأمر الذي جعل وصفها بألها متغيرة أمرا غير مستساغ.

3 \_\_ نفقات إنتاجية ونفقات غير إنتاجية: اختلف علماء المالية العامــة حول تقسيم النفقات العامة إلى نفقات إنتاجية ونفقات غــير إنتاجيــة ويرى بعضهم أن النفقة الإنتاجية هي النفقة التي ينتج عنها إضافة مالية كنفقات إنشاء سكك حديدية أما النفقة غير الإنتاجية فهي النفقة الــــي لا تتج إضافة مالية مباشرة مثل تطهير مصارف المياه والترع العمومية.

ويرى بعض العلماء الآخرين أن النفقات الإنتاجية هي اليتي ترصد وتخصص إلى إنتاج أموال مختلفة سواء كانت أموال مادية أو مجرد خدمات، أما النفقات غير الإنتاجية فهي التي لا تخصص إلى إنتاج الأموال المادية والخدمات.

وعلى أية حال فإن النفقات الإنتاجية قد تزايدت بشكل كبير في الدول الاشتراكية والدول التي تأخذ ببعض الاتجاهات الاشتراكية كما زاد هذا النوع من النفقات العامة في الدول الرأسمالية في العصر الحديث وفي أعقاب الأزمة الثلاثينية الكبرى.

4 — نفقات عامة ناقلة ونفقات عامة غير ناقلة: يقصد بالأولى الاعتمادات التي تنفقها الدولة دون أن يكون لها مقابل من أداء خدمة لها أو زيادة في الثروة الوطنية، كالإعانات الاجتماعية كمعاشات الضمان الاجتماعي والإعانات الاقتصادية كنفقات مكافحة غلاء المعيشة وخفض الأسعار وإن هذا النوع من النفقات العامة ينقل في الحقيقة حانبا من دخول بعض المواطنين عن طريق سحبه بوسيلة الضرائب إلى فريق من المواطنين الآخرين. أما النفقات العامة غير الناقلة فيقصد بما النفقات اليامة والتوريدات ومرتبات الموظفين.

والجدير بالذكر أن النفقات العامة الناقلة يلجأ إليها لإحداث التـــوازن الاقتصادي والاجتماعي وتتزايد في مرحلة التحول الاشتراكي.

ويذهب بعض علماء المالية العامة إلى تقسيم النفقات العامة إلى نفقات اقتصادية ويقصدون بها نفقات الأشغال العامـــة والتوريــدات والإعانات الاقتصادية المختلفة ونفقات خفض الأسعار ونفقات اجتماعية وتشمل المساغدات والخدمات الاجتماعية المختلفة مسن صحية وتعليمية وغيرها ونفقات مالية وتشمل أقسامها استهلاك الدين العام وفوائده السنوية ونفقات عسكرية وتشمل نفقات التسليح والقوات المسلحة بوجه عام. ويتجه بعض العلماء خاصة الأوروبيين إلى تقسيم النفقـــات العامــة إلى نفقات عامة يقتضيها الأمن العام، والنفقات التي تمدف إلى الرخاء العام. فنفقات الأمن العام هي النفقات العسكرية اللازمة للدفاع والنفقــات الأخرى اللازمة لمرفق الشرطة ومرفق القضاء أما نفقات الرخاء العــام فهي جميع النفقات التي تنفقها الدولة على الصحة العامـــة والشــؤون الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

#### المطلب الثالث: تقسيم شكلي للنفقات العامة

هي التي يكون الإنفاق العام أساسا لها أو التقسيمات التي تتخذ شكل النفقة العامة أساسا لها وهي كالآتــي:

تتوزع النفقات العامة أيضا بالنظر إلى الهيئة العامة التي تقوم بالإنفاق فتعتبر النفقة العامة نفقة وطنية إذا قامت الحكومة المركزية بالإنفاق ومحلية إذا تولت الهيئات العامة المحلية كالبلدية والولاية إنفاقها. كنفقات الدفاع والقضاء والتمثيل الخارجي كتوزيع المياه ومكافحـــة الحريق وتنظيم المدن.

فإذا كان المرفق يحتاج إلى مراقبة دقيقة ومستمرة ومباشرة فيحسن أن يعهد بالإنفاق عليه إلى السلطات المحلية لأنه من الصعوبة أن تتمكن الحكومة المركزية من القيام بهذا النوع من الرقابة بإحكام.

و يجب أن تؤخذ في الاعتبار كل دولة ظروفها الخاصة فإذا كان أحد المرافق العامة بالنظر إلى ظروف دولة معينة لا يحسن إدارة موحدة على مستوى الدولة يمكن توزيع الاختصاصات بين الإدارة المركزية والإدارات المحلية.

و يقسم بعض كتاب المالية النفقات العامة من حيث الشكل الـذي تتخذه إلى أربعة أنواع أجور عمال الدولة ومرتباهم، وأثمان الأشياء والأدوات التي تشتريها الدولة، والإعانات التي تمنح للأفراد أو الهيئات العامة ونفقات خدمة الدين العام.

#### المطلب الرابع: تقسيم وضعي للنفقات العامة

وتأخذ بعض الدول بالتقسيمات الوضعية للنفقات العامة ويرجع ذلك إلى ظروف تاريخية معينة كما هو الحال بالنسبة لتقسيم النفقات العامة في الميزانية الإنجليزية أو إلى اعتبارات إدارية وعملية بصفة أساسية كما هو الحال بالنسبة لتقسيم النفقات العامة في الميزانية الفرنسية وموضوعية وإدارية كما هو الحال في تقسيم النفقات العامة في ميزانيات الحزائرية. كما يمكن أن يستند تقسيم النفقات العامة في ميزانيات

بعض الدول إلى اعتبارات وظيفية كما هو الحـــال بالنســبة لميزانيــة الولايات المتحدة الأمريكيــة.

وتلعب الظروف الخاصة بالتنمية الاقتصادية دورها بالنسبة لبعض الدول النامية في التقسيم الخاص بالنفقات العامة في ميزانياتها.

## المبحث الثالث: تقسيم النفقات العامة في الميزانية الإنجليزية والفرنسية والجزائرية

المطلب الأول: تقسيم النفقات العامة في الميزانية الإنجليزية

تقسم النفقات العامة في الميزانية الإنجليزية إلى نوعــــين: نفقـــات ذات الاعتماد الدائم ونفقات متجددة وهي كما يـــلي:

1 — النفقات العامة ذات الاعتماد الدائم: وهي النفقات العامة الي تتقرر وفقا لقوانين لها صفة الدوام والاستقرار حتى يتراء للسلطات المختصة أن تعدلها أو تلغيها فهي النفقات العامة التي لا يتحدد ترخيص وإذن البرلمان بها كل سنة وهي النفقات العامة المخصصة للملكة والأسرة المالكة ونفقات خدمة الدين العام، وبعض المرتبات كمرتب رئيس مجلس العموم ومرتبات القضاة ومرتب المراقب المحاسب العام ونفقات المحاكم القضائية ونفقات الانتخابات وهذا حتى لا يمكن للبرلمان الاعتراض على الإجراءات الحاصة بها وإجراء انتخابات حديدة إذا رفض الترخيص والأذن بها هذا عدا بعض النفقات العامة الأخرى.

وإلى حانب هذين التقسيمين الرئيسيين للنفقات العامة فإن هناك بعض النفقات العامة الأخرى التي لا تدخل في أي منهما كنفقات هيئة البريد. ويقوم التقسيم الإنجليزي الوضعي للنفقات العامة على أساس الوزارات وحسب موضوع النفقة الأمر الذي ييسر ويسهل معرفة توجه الإنفاق الحكومي وقد ازدادت النفقات ذات الاعتماد المتحدد.

## المطلب الثانيي: تقسيم النفقات العامة في الميزانية الفرنسية

كان تقسيم النفقات العامة في الميزانية الفرنسية تقسيما إداريا فقط، إذ كانت النفقات العامة توزع بحسب الوزارات، ولكن هـــذا التقسيم أدخلت عليه عدة تعديلات فأصبحت الميزانية الفرنسية تجمع بــين التقسيمين الإداري والموضوعي للنفقات العامة، وتقسم في جــداول تتضمن من الناحية الأفقية نفقات الأقسام الإدارية ومـــن الناحية الرأسية النفقات العامة موزعة بحسب طبيعتها أو موضوعها إلى ســبعة أبواب رئيسية كالآتــى:

الباب 1: نفقات خدمة الدين العام ويتضمن نفقات خدمة القروض التي أصدر للله أصدر المالي أصدر المالي أصدر المولة ونفقات أخرى.

الباب 2: نفقات السلطات العامة وتشمل النفقات المخصصة لرئاســـة الجمهورية والسلطتين التنفيذية والتشريعية.

الباب 3: نفقات تشغيل المرافق العامة ويضم هـذا البـاب النفقـات المخصصة لتشغيل المرافق العامة كالتوريدات ومرتبات الموظفين.

الباب 4: نفقات تدخل الدولة وتتضمن نفقات تدخل الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكون هذه الأبواب الأربعة المجموعة الأولى من النفقات العامة وتضم النفقات الثابتة أي العادية في الميزانية الفرنسية.

الباب 5: نفقات استثمارات الدولة وتشمل نفقات الاستثمارات التي تقوم الدولة بتنفيذها على أملاكها أو على أملاك الهيئات الخاصة التي تساهم الدولة فيها.

الباب 6: نفقات الإعانات الاستثمارية وتشمل النفقات الاستثمارية التي تمنحها الدولة لأشخاص القانون العام أو الخاص للمعاونة في إنشاء أو صيانة أو تجديد أو إصلاح المشروعات أو الأملاك ويتضمن هذا الباب فرعين أولهما الإعانات والاشتراكات والثاني القروض.

الباب 7: نفقات إصلاح أضرار الحرب ويشمل النفقات اليي تقوم بها الدولة في فرنسا منذ الحرب العالمية الأولى تحقيقا للبدأ التضامن الوطني والتكافل الاجتماعي.

وتكون الأبواب التي تبدأ من الباب الخامس إلى الباب السابع المجموعة الثانية من النفقات الرأسمالية. الثانية من النفقات الرأسمالية.

وهناك إلى جانب ذلك مجموعة ثالثة من النفقات الخاصـــة في فرنســا تدرج في حسابات خاصة أو تؤخذ من موارد خاصة وتشمل القــروض والسلف التي تمنحها الدولة وتشمل ما يلي:

- 1 ـــ القروض الممنوحة من مال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  - 2 \_ القروض الممنوحة للإسكان.
  - 3 \_ قروض مختلفة تمنحها الدولة.
    - 4 \_ السلف التي تمنحها الدولة.

#### المطلب الثالث: تقسيم النفقات العامة في الميزانية الجزائرية

ويتم تقسيم النفقات العامة في الجزائر على أساس إداري من جهة وعلى أساس موضوعي من جهة أخرى.

ويصنف المشرع الجزائري الاعتمادات على أساس إداري في أربعة أبواب من النفقات وهي ممثلة في جادول أ، ب، ج، د. جادول (أ) يتمثل في نفقات التجهيز الذي يتمثل في نفقات التجهيز الذي يعني الاستثمار في الجزائر، وحدول (ج) نفقات استثمار المؤسسات (د) وهناك حدول خاص بتدعيم الأسعار والتصنيف الاقتصادي وينظر إلى طبيعة وخصائص النفقة سواء بالنسبة إلى آثارها المباشرة على الدحل الوطني ومن ثم تنقسم إلى نفقات حقيقية وهي التي تؤدي إلى زيادة

الدخل الوطني بصورة مباشرة، ونفقات تحويلية وهي السي لا تودي بطريقة مباشرة إلى زيادة الإنتاج الوطني بل تؤدي إلى إعسادة توزيع الدخل الوطني من قطاع إلى قطاع أو من فئة إلى أخرى. أو بالنسبة إلى دوريتها ومن ثم تنقسم إلى نفقات عادية حارية وأخرى استثنائية رأسمالية وتتمثل الأولى في تلك التي تنفقها الدولة من أجل تسيير إدار قلا والحصول على ما تحتاجه من سلع وخدمات لإشباع الحاجات الجارية "أما الثانية فتتمثل في النفقات الاستثمارية، السي تخصصها الدولة للحصول على المعدات الرأسمالية". واللازمة لزيادة الإنتاج السلعي أو لزيادة الخدمات العامة.

1 — نفقات التسيير (أي الإدارية): تنقسم نفقات الدولة في الميزانية العامة، أي نفقات التسيير إلى أربعة أبواب توجد أبواب تتكون من سبع فقرات وكل فقرة يمكن أن تضم تسعة وتسعين فصلا وعدد المواد التي يشملها الفصل غير محددة ويمكن أن يقسم البند إلى فروع نفقات الباب الأول والثاني الممثلة في ميزانية الأعباء المشتركة المسيرة من طرف وزارة المالية. و الباب الشالث والرابع نجدهما تقريبا في كل الميزانيات في مختلف الوزارات. الباب الأول: أعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من الإيرادات وهي أعباء ممنوحة لتغطية أعباء الدين المالي والمعاشات وكذلك مختلف الأعباء المحسومة من الإيرادات.

الفقرة الأولى: احتياط الدين.

الفقرة الثانية: الدين الداخلي، الدين العائم.

الفقرة الثالثة: الديون الخارجية.

الفقرة الرابعة: الضمانات.

الفقرة الخامسة: النفقات المحسومة من الإيرادات.

الباب الثاني: تخصيصات السلطات العمومية: وهي عبارة عن الاعتمادات الضرورية واللازمة لتسيير مصالح الوزارات من ناحية المستخدمين والأجهزة والمعدات والعتاد ويتكون من الفقرات التالية:

الفقرة الأولى: رواتب العمل.

الفقرة الثانية: المعاشات والمنح العائلية.

الفقرة الثالثة: المعاشات والأعباء الاجتماعية.

الفقرة الرابعة: المستخدمون ــ المعدات ــ تسيير المصالح.

الفقرة الخامسة: المستخدمون وأعمال الصيانة.

الفقرة السادسة: المستخدمون إعانات التسيير.

الفقرة السابعة: المستخدمون النفقات المختلفة.

الباب الثالث: النفقات الخاصة بوسائل المصالح.

الباب الرابع: التدخلات العمومية: ويتكون هذا الباب من الفقرات التالية: الفقرة الأولى: التدخلات العمومية والإدارية مثل إعانات المجموعات المحلية. الفقرة الثانية: الأنشطة الدولية مثل المساعدات التي تمنح للهيئات الدولية. الفقرة الثالثة: تشمل النشاط التربوي والثقافي مثل تقديم المنح.

الفقرة الرابعة: النشاط الاقتصادي والتشجيعات والتدخلات مثل. الإعانات الاقتصادية والمكافآت.

الفقرة الخامس: النشاط الاقتصادي إعانات للمؤسسات للمصلحة الوطنية (إعانات للمصالح العمومية الاقتصادية).

الفقرة السادسة: الإعانات الاجتماعية: المساعدات والتضامن.

الفقرة السابعة: النشاط الاجتماعي التوقعات (مساهمة الدولة في صناديق المعاشات وصناديق الصحة).

ومما سبق لنا أنه "تجمع نفقات التسيير في أربعة أبواب هي:

1 ــ أعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من الإيرادات.

2 \_ تخصيصات السلطات العمومية.

3 \_ النفقات الخاصة بوسائل المصالح.

4 \_ التدخلات العمومية".

2 — نفقات التجهيز (الاستثمار): أي الموضوعية إذا كانت نفقات التسيير توزع حسب الوزارات فإن نفقات التجهيز أو الاستثمار توزع حسب القطاعات وفروع النشاط الاقتصادي، مثل الزراعة والصناعة الهيدروكاربور، الأشغال والبناء النقل والسياحة.

قائمة ميزانية نفقات الاستثمار والتجهيز وتمثل الوثيقة الأساسية للميزانية لعمليات التجهيز والاستثمار. ولا يمكن لأية عملية أن تنجز إلا إذا كانت مسجلة وتجدر الإشارة إلى أنه تختلف الاعتمادات المفتوحة لتغطية نفقات التسيير عن تلك التي تخصص لسد نفقات الاستثمار حيث "تجمع الاعتمادات المفتوحة بالنسبة إلى الميزانية العامة ووفقا للمخطط الإنمائي السنوي لتغطية نفقات الاستثمار الواقعة على عاتق الدولة في ثلاثة أبواب هي:

- \_ الاستثمارات الواقعة والمنفذة من قبل الدولة.
  - \_ إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة.
    - \_ النفقات الأخرى بالرأسمال".

ويلاحظ أن تقسيم ميزانية النفقات يخضع لقاعدة معروفة وهي قاعدة تخصيص الاعتمادات ومعناها أن اعتماد البرلمان للنفقات لا يجوز أن يكون إجماليا بل يجب أن يخصص مبلغ معين لكل وجه من أوجه الإنفاق العام أي أنه لا يجوز أن يوافق البرلمان مثلا على تخصيص 30 مليون دينار لنفقات وزارة الإسكان تاركا للحكومة أمر توزيع ها المبلغ على أوجه إنفاق الوزارة المختلفة من مرتبات الموظفين ونفقات المبلغ على أوجه إنفاق الوزارة واستثمارات في المشروعات التي تقوم بها وغير ذلك، بل يتعين أن يوافق البرلمان على تخصيص مبلغ معين لكو وجه من أوجه إنفاق الوزارة وبمقتضى هذه القاعدة لا يجوز للحكومة أن تنقل مبلغا اعتمده البرلمان للنفقات الواردة في باب معين للإنفاق على وجوه أخرى في باب آخر إلا بعد الرجوع إلى البرلمان والحصول على موافقته وبمفهوم المخالفة يجوز للحكومة أن تنقل الاعتماد الاعتماد المخالفة يجوز للحكومة أن تنقل الاعتماد الاعتماد المخالفة يجوز للحكومة أن تنقل الاعتماد الاعتماد المخالفة يجوز للحكومة أن تنقل الاعتماد المخالفة يجوز للحكومة أن تنقل الاعتماد المخالفة المخالفة المحكومة أن تنقل المخالفة المخالفة الحكومة أن تنقل المخالفة المخالفة المخالفة المخالفة المحكومة أن تنقل المخالفة المخالفة المحكومة أن تنقل المخالفة المخالفة المخالفة المحكومة أن تنقل المخالفة المخالفة المحكومة أن تنقل المخالفة المخالفة

#### المبحث الرابع: تحديد النفقات العامة وأسباب تزايدها

#### المطلب الأول: تحديد النفقات العامة

يتحدد حجم النفقات العامة على أساس الفلسفة التي يقوم عليها نظام الدولة الاقتصادي والسياسي وذلك لأن هذه الفلسفة تحدد الوظائف التي تقوم بما الدولة والتي تتطلب أن ترصد لها نفقات عامة على أسلس حجم وظيفة الدولة فالدولة الحارسة قد انحصرت وظيفتها في الحفاظ على أمن الدولة الخارجي والداخلي والقيام ببعض الأشــــغال العامــة وقليل من الخدمات الاجتماعية العامة وقد بقيت نفقاها العامــة عنــد الحد الأدنى الأمر الذي لم تستطع دولة التدخل أن تلتزم به وقد خرجت عن حيادها إذ أصبح من مسؤولياتها الأساسية حفظ التوازن الاقتصادي والاجتماعي وهو ما اقتضى اتساع نطاق النفقات بزيادة الوظائف التي تقوم بها الدولة والتي تتطلب نفقات عامة، فضلا عن زيادة النفقـــات العامة على الوظائف التقليدية الأساسية، ثم اقتضى قيام الدولة الاشتراكية بالانتهاج والتوزيع زيادة في وظائف الدولة الأمــر الـذي اقتضى زيادة كبيرة في النفقات العامة تطلبته هذه الوظائف الجديـــدة بالإضافة إلى زيادة الإنفاق العام على الوظائف الأخــري.

ويتصل بهذا أيضا عامل هام يؤثر على حجم الإنفاق العام في الدولـــة إذ أن النفقات العامة يجب أن تتحدد في البلاد المتقدمة عند المستوى الذي يحقق توازن التشغيل الكامل ففي حالة نقص التشغيل يجب أن تعمـــل النفقات العامة على سد العجز اللازم لتحقيق التشغيل الكامل.

أما في البلاد المتخلفة فإن النفقات العامة يجب أن تصل إلى الحد الـــلازم لتحقيق معدل التنمية الاقتصادية.

وإذا كان الفكر التقليدي قد أخذ بقاعدة أولويـــة النفقـات العامة بمعنى تحديد النفقات العامــة أولا ثم تحديد الإيـــرادات العامة في ضوءها فإن هذه القاعدة التي رددها علماء المالية التقليديون وخاصة في مجال التفرقة بين المالية العامـــة والماليــة الخاصة كانت تساير أفكار الدولة الحارسة التي دافعت عنها. وبتطور وظائف الدولة واتساع نشاطها في ظل دولة التدخل والدولـة الاشتراكية اهتزت قاعدة أولوية النفقات العامــــة، ولا يمكــن تحديـــد النفقات العامة دون إدخال في الاعتبار مقدرة الدولــــة علـــي تدبــير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة التي تقتضيها وظائفها المختلفة وأصبح من الضروري أن يدخل في الاعتبار مدى قدرة الدخل الوطــــني من الناحية الاقتصادية على تحمل الإيرادات العامة التي تحددهــــا عـــدة عوامل من أهمها كيفية توزيع الدخل الوطني بين مختلـــف الطبقــات وكفالة مستوى معين لمعيشة الأفراد والمحافظة في البلاد التي تأخذ بالنظام الرأسمالي على رأس المال المنتج والعمل على نموه، علاوة عن الكيفية التي يتم بها توزيع الدخل الوطني في الدولة.

ومن العوامل التي تحدد حجم النفقات العامة المنفعة الجماعية، فالنفقة العامة تخضع للاعتبارات الاقتصادية فهي تخضع لفكرة المنفعة إذ أن الإنفاق العام مثله مثل الإنفاق الخاص لا يكون مبررا إلا إذا حقق منفعة مساوية على الأقل لما يترتب على الإنفاق من تضحية.

وأن قياس المنفعة الجماعية يمثل صعوبة كبرى إذ أنه ليس من السهل قياس هذا النوع من المنفعة، ولم يتفق علماء المالية والاقتصاد على معيار منفعة النفقات العامة وفي الحقيقة فإن رجال السياسة هم الذين يتولون في لهاية الأمر اختيار النفقات العامة في ضوء ما يعتقدونه أنه يحقق المنفعة الجماعية فاختيار النفقات العامة هـو في الأمر قرار سياسي يخضع لتقدير السلطة التي تصدره.

### المطلب الثانيي: تزايد النفقات العامة

لاحظ علماء المالية اتجاه النفقات العامة إلى الزيادة بصورة عامة فقد وضع الكاتب الألماني "أدولف فاجنر" في أواخر القرن التاسع عشر قانونه الشهير الخاص بازدياد نشاط الدولة. وعبر بقوله إن المقارنات الشاملة في مختلف الدول، وفي الأوقات المختلفة تشيير إلى الازدياد

المضطرد في نشاط الدولة سواء كان ذلك على مستوى الحكومات المركزية أو على مستوى السلطات المحلية وقد اتسع هذا النشاط بالنسبة لوظائف الدولة القديمة فضلا عن قيامها بوظائف جديدة، ومن ثم اقتضى هذا الاتساع ازدياد في الاحتياجات الاقتصادية التي تلزم الحكومات المركزية والسلطات المحلية لأداء واجباها على أحسن وجه. مما أدى باتجاه النفقات العامة إلى التزايد بصورة واضحة في الدول التي استقر نظامها المالي منذ زمن مبكر نسبيا.

فبالنسبة لنفقات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية كانت هذه النفقات سنة الع80 قد بلغت 204 مليون، ثم ارتفعت سنة بعد أخرى إلى أن بلغت تقديرات النفقات العامة 186062 مليونا من الدولارات سنة 1969. أما بالنسبة للاتحاد السوفييتي فقد بلغت النفقات العامة فيه سنة 1929 مبلغ 8784 مليونا من الروبلات ثم ارتفعت سنة بعد سنة إلى أن وصلت 105400 مليونا من الروبلات سنة 1966.

وبالنسبة لفرنسا فقد بلغت النفقات العامة في عهد لويس الرابع عشر 200 مليون فرنك وازدادت في عهد الثورة الفرنسية إلى 500 مليون فرنك ثم بلغت تقديرات النفقات العامة سنة 1968 مبلغ 12450 مليار فرنك قديم. وفي إيطاليا بلغت النفقات العامة 0,7 مليار ليرة سنة 1939 سنة 1940 وارتفعت إلى 4290،8 مليار ليرة سنة 1960 - 1961.

وفي مصر كانت النفقات العامة ســـنة 1880 ـــ 7،691،424 جنيــها ثم . أرتفعت بمبلغ 319،500،000 جنيه في ميزانية 1982.

وبالنسبة للجزائر فإن هذه الزيادة في النفقات العامة يمكن ملاحظتــها أيضا وإن كان من الواجب مراعاة أن ميزانية الجزائر بعد الاســـتقلال كانت تصدر حتى سنة 1964 مقومة بالفرنك الجديد ثم أصبحت تصدر وفقاً لقانون 10 أبريل سنة 1964 مقومة بالدينار الجزائري، وقد كـــانت الاعتمادات المالية التي فتحت في ميزانية سنة 1968 بموجب قانون المالية لسنة 1968 الصادر في 30 ديسمبر سنة 1968 بمقتضى الأمر رقم 290 لسنة 1968 مبلغ خمسة ملايين وستة وسبعون مليونا ومائين ألف دينار، بينما بلغت الاعتمادات التي فتحت في ميزانية سنة 1969 بموجب قانون المالية الصادر في 30 ديسمبر سنة 1968 بمقتضى الأمر رقم 654 لسنة 1968 مبلغ ستة ملايين وثلاثمائة وستة وخمسين مليونا وخمسمائة ألف دينـــار، ثم بلغت الاعتمادات التي فتحت في ميزانية سنة 1970 بموجب قانون المالية الصادر في 31 ديسمبر سنة 1969 بمقتضى الأمر رقم 108 لسنة 1969 مبلغ ستة ملايير وثمانمائة وتسعة وتسعون مليونا من الدينــــارات ثم بلغــت الاعتمادات التي فتحت في ميزانية سنة 1981 بموجب قانون المالية الصادر في 1980/12/31 مبلغ سبعة ملايير و سبعمائة و خمسين مليونا من الدينارات وذلك بموجب الأمر رقم 93 لسنة 1980، ثم قفزت تقديــرات النفقات العامة لميزانية سنة 1982 في قانون الماليـــة ســنة 1982 الصـــادر بمقتضى الأمر رقم 86 لسنة 1981 الصادر ف 31 ديسمبر 1981 مبلغ ثمانية ملايـيو بتاريخ. 31 ديسمبر 1988 بلغت الميزانية مائة وثلاثـــة مليار دينار جزائـــري.

وتعد ظاهرة تزايد النفقات العامة من أبرز المشاكل التي تعرض لها علماء المالية العامة ليس من ناحية أسباها فحسب، ولكن مــن ناحيـة مـا يترتب عليها من آثار على الإيرادات العامة، خاصة وأن الدولــــة لا تستطيع أن ترفع إيراداتها بغير حدود، ولا تستطيع أن تتجاوز الدولـة حدودا معينة بالنسبة لفرض الضرائب أو زيادها وإلا أخلت بالمعايــــير الاقتصادية والاجتماعية التي ينبغي الحفاظ عليها وكذلــــك لا يمكــن للدولة أن تلجأ إلى القروض دون أن تأخذ في اعتبارها طاقة الاقتصـــاد الوطني وقدرته على الوفاء بها ولا يعني أن كل زيادة في النفقات العامــة لا بد وأن يقابلها زيادة حتمية في عبء الضرائب لأن زيادة النفقات يؤدي حتى في ارتفاع أسعار الضرائب وفرض ضرائب جديدة إلى أن تقترب أحيانا زيادة الضريبة مع ما قد يحدث من زيـــادة في دخـــل الفرد أو في ثروته نتيجة إنفاق الدولة لزيادة النفقات العامـــة أســباب ظاهرية وأسباب حقيقية.

#### المطلب الثالث: صورية تزايد النفقات العامة

تعتبر الزيادة في النفقات العامة زيادة ظاهرية أو صورية إذا لم يكن يقابلها زيادة في نصيب الفرد من الخدمات اليتي تؤديها الدولة أو الهيئات العامة، فالزيادة الظاهرية في النفقات العامة هي محرد زيادة في وترجع الزيادة الصورية الظاهرية في النفقات العامــة إلى عدة أسباب: المختلفة قد انخفضت ومازالت تتجه إلى الانخفاض، واتجاه أسعار السلع باستمرار إلى الارتفاع فتصبح نسبة زيادة النفقات العامة عبارة عين زيادة صورية وتصبح الدولة تدفع في السلع والخدمات ما يجاوز بكثـــير ما كانت تدفعه في تلك السلع والخدمات في فترة ماضية ولهذا فإنه مـن الضروري عند إجراء مقارنة بين أرقام النفقات العامـــة في الســنوات المختلفة أن نأخذ في حسابنا مقدار انخفاض سعر النقود حتى نســــتطيع تحديد الزيادة الحقيقية في النفقات العامة بعد استثناء النسبة التي تمثل الزيادة الظاهرية أو الصورية نتيجة انخفاض القوة الشرائية لوحدات سعر النقد. ـــ واختلاف طرق المحاسبة المالية يؤدي في بعض الأحيان إلى أن تبــــدو النفقات العامة وقد زادت زيادة كبيرة إذا قورنــت النفقـات العامـة الواردة في ميزانية حديثة بالنفقات العامة الواردة في ميزانية قديمة بينما يتبين من البحث أن جانبا من هذه الزيادة يرجع إلى اختلاف طريقة قيد الحسابات ومن ذلك أن القواعد المالية التي كانت متبعـــة في المــاضي كانت تسمح لبعض الإدارات والمصالح أن تقوم بتغطية نفقاتها مما تحصل عليه من إيرادات بحيث لا يظهر في الميزانية إلا صافي النفقـــات

العامة التي لا تبدو في الميزانية بتفاصيلها نتيجة لعدم الأحدا بقاعدة عمومية الميزانية وللأخذ بتخصيص الإيرادات العامة لنفقات معينة، فلما تغير هذا الأسلوب وأصبح من القواعد المتبعة عند تحضير الميزانيات فقاعدة عمومية الميزانية الذي يعني أن تظهر جميع إيرادات الدولة وجميع نفقاتها في ميزانيتها ظهر في ميزانيات بعض الدول زيادة ضخمة في النفقات العامة نتيجة للأخذ بهذا الأسلوب، وهذه الزيادة ظاهرية لا تمثل الحقيقة وإنما يرجع ذلك إلى الأخذ بقاعدة عمومية الميزانية. وقد يحدث عند تأميم بعض الشركات الخاصة أن يترتب على ذلك زيادة ضخمة في النفقات العامة نتيجة لتحول نفقات الشركات الخاصة إلى نفقات عامة، وليست هذه الزيادة إلا زيادة ظاهرية في جانب هم منها لأن النفقات الحديدة كانت موجودة من قبل وكانت تظهر في الميزانيات الخاصة لهذه الشركات قبل أن تؤمم.

وقد ترجع زيادة النفقات العامة في جانب منها إلى زيادة المدة موضوع المقارنة عن المدة المقررة، ومثال ذلك عندما يحدث تغيير في بداية السنة المالية، كما قد يحدث أن ترجع الزيادة في جانب منها إلى اختلاف أسلوب الإحصاء.

\_ قد ترجع الزيادة الصورية الظاهرية في النفقات العامــة إلى اتسـاع إقليم الدولة نتيجة وحدها مع دولة أخرى أو نتيجة ضــم مسـاحات أخرى إليها، وبطبيعة الحال فإن الإقليم الجديد يضــاف نصيبــه مــن

النفقات العامة إلى نفقات إقليم الدولة السابق الأمر الذي تبدو فيه أرقام النفقات العامة وقد زادت عما كانت عليه من قبل، وليست هذه الزيادة في الواقع إلا زيادة صورية وكذلك ظاهرية.

كذلك يترتب على زيادة عدد السكان زيادة ظاهرية في النفقات العامة.

## المطلب الرابع: حقيقية تزايد النفقات العامة

ترجع حقيقة تزايد النفقات العامة إلى أسباب عديدة من أهمها قيام الدولة بوظائف جديدة لم تكن تتحمل مسئوليتها من قبل، فضلا عن زيادة اهتمام الدولة بوظائفها القديمة مما اقتضى زيادة الإنفاق.

\_ أسباب اقتصادية: إن الأسباب الاقتصادية لزيادة النفقات العامة كثيرة ومتعددة، ولعل من أهمها القيام بالمشروعات العامة، وزيادة الثروة الوطنية والمنافسة الاقتصادية بين الدول والتقدم التكنولوجي واللهورة الاقتصادية وسنعرض فيما يلى لكل منها على التوالي:

واتساع الدولة في القيام بالمشروعات العامة بسبب زيادة نشاطها نتيجة قيامها بالمشروعات العامة بوجه عام وخاصة نتيجة التوجه الاشتراكي الذي ساد في مختلف البلدان، ولهذا اتبعت دول كثيرة سياسة تأميم المؤسسات والمشروعات التي تزايدت بوجه خاص في الدول ذات النظم الاشتراكية على أساس أن الملكية العامة من أهم الأسس التي يقوم عليها النظام الاشتراكي، وكذلك تأميم بعض الصدول غير الاشتراكية للصناعات الرئيسية كصناعة الحديد والصلب والفحم والمشروعات للصناعات الرئيسية كصناعة الحديد والصلب والفحم والمشروعات

الكهربائية وغيرها وقد تلجأ الدول إلى التسيير والقيام بالمشروعات العامة في العصر الحديث للحصول على أرباح من تلك المشروعات سواء كانت مشروعات صناعية أو تجارية فتحتكر الدولة إنتاج وبيعض السلع كالتبغ والملح والكبريت وغيرها، كما قد يكون حافزا للدولة على القيام ببعض المشروعات العامة أهمية كمشروعات توريك المياه وتوزيع التيار الكهربائي ومشروعات المواصلات العامة والنقل كما قد تقوم الدولة ببعض المشروعات التي لا يقبل عليها الأفراد لما يتطلبه استثمارها من وقت طويل كاستثمار الغابات وغيرها.

وهكذا فإن الدول الاشتراكية تتجه بحسب الفلسفة التي تقوم عليها إلى التوسع في القيام بالمشروعات العامة، وكذلك الدول السي لا تقوم نظمها على الفلسفة الاشتراكية اتجهت إلى التوسع في المشروعات العامة أما بدافع الربح أو لأهمية تلك المشروعات أو ظروف استغلالها، كما تضطر هذه الدول للقيام بالمشروعات العامة لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي وعلى وجه العموم فإن الدول المتخلفة والسي تعاني من انخفاض مستوى الدخل الوطني ومستوى دخل الأفراد فيها تضطر للقيام بالمشروعات العامة في إطار خططها للتنمية الاقتصادية حتى يرتفع مستوى دخلها الوطني ومستوى دخل الأفراد فيها.

ويترتب على قيام الدولة بتسيير المشروعات العامــــة في العصــر الحديث زيادة في نفقاتها العامة وكذلك يترتب على اتساع حجــم القطاع العام في الدولة ازدياد النفقات العامة بصورة ملحوظة إذ أن إنفاق الدولة على المشروعات المؤممة يزيد في كثير من الأحيلن عما كانت تنفقه قبل التأميم لظروف مختلفة من أهمها منح مزايا عينية ونقدية للعاملين في الشركات المؤممة.

وتعتبر زيادة الثروة من أهم العوامل التي تؤدي إلى ازدياد النفقات العامة، فمع الازدياد المضطرد للثروة يزيد الدخل الوطني الذي تعتمد عليه الدولة في تدبير إيراداتها للإنفاق على مختلف نشاطاتها الذي يستلزم أوجه الصرف المختلفة وتأثر النفقات العامة بازدياد الثروة تختلف من بلد إلى أخر حسب الفلسفة التي يقوم عليها نظام الحكم، فزيادة الشروة في الدول الاشتراكية يؤثر بدرجة كبيرة على زيادة النفقات العامة وكذلك الحال بالنسبة للدول المتخلفة اقتصاديا فتتأثر نفقاتها العامة بدرجة كبيرة عند زيادة الثروات الوطنية.

أما الدول الرأسمالية المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية فتأثير نفقاتها العامة بزيادة الثروة الوطنية تقل عن الدول سالفة الذكر.

وتعتبر زيادة المنافسة الاقتصادية بين الدول من أهم الظواهر التي اتسم القرن العشرين، وقد حرصت مختلف الدول وخاصة في أعقاب الأزمة الثلاثينية على حماية صناعتها ومنتجاها الوطنية على منح الإعانات النقدية للمنتجين والمصدرين حتى يمكن لهم غزو الأسواق الخارجية، وحتى يتيسر لبضائع الدولة المصدرة أن تصمد أمام المنافسة

الأجنبية فإذا كانت الدولة هي التي تتولى إنتاج تلك السلع التي يجري تصديرها فتحاول تحسين إنتاجها باستمرار بزيادة الإنفاق عليه حتى تضمن استمرار الطلب عليها في الأسواق الخارجية.

ويترتب على التطور والتقدم في ميدان العلوم، والتكنولوجيا تخصيص مبالغ مالية هامة للإنفاق على البحث العلمي إذ أن الإنتاج الصناعي والزراعي في أي دولة يغدو متخلفا إذا لم ترصد المبالغ الكافية لوحدات البحث العلمي و الإنتاج المتنوعة وفقا للمبتكرات العلمية فمن ناحية تحاول الدول المتخلفة الإحاطة بالأسرار العلمية السي تحتكرها الدول الكبرى فترصد مبالغ كبيرة لتجنيد الباحثين، وتحقيق لهضة علمية في أجهزها بينما تصر الدول الكبرى على احتكار الأسرار العلمية السي الدول الكبرى الدول الكبرى على احتكار الأسرار العلمية السي الدول الكبرى على تفوقها وتقدمها عن الدول الأخرى لاسيما في المجالات العسكرية.

و يترتب على فترات الدورات الاقتصادية زيادة في النفقات العامة، ففي فترة الرخاء تزيد الإيرادات العامة الأمرر الذي يشجع في كثير من الأحوال على زيادة الإنفاق العام وعندما تحل فترة الأزمة أو الكساد يصبح من الضروري أن تزيد الدولة من النفقات العامة حتى تعيد إلى الاقتصاد الوطيني نشاطه وحيويته. وينتج عن هذه الزيادة في النفقات العامة.

ويترتب على تزايد السكان زيادة غير حقيقية في النفقات العامة لأنه إذا كان علينا أن نحسب متوسط نصيب الفرد من النفقات العامة فيان زيادة الإنفاق العام لمواجهة مطالب عدد أكبر من السكان قد يه ترتب عليها زيادة حقيقية في النفقات العامة خاصة في الدول النامية لأن نسبة عدد السكان الفقراء وصغار السن في الزيادة تتجاوز عادة نسبة عدد الأفراد القادرين على العمل الأمر الذي يترتب عليه زيادة أعباء الدولة التي تسعى باستمرار إلى رفع مستوى سكالها الفقراء إلى المستوى الذي تراه الدولة مناسبا، هذا بالإضافة إلى ضرورة توسع الخدمات العامة وتطويرها الأمر الذي يتطلب بالضرورة زيادة في الإنفاق العام.

وتعاني الدول المتخلفة من عبء زيادة السكان على اقتصادها الوطيني ومعدلات الزيادة في السكان في هذه الدول أصبح يتجاوز معدلات التنمية والزيادة في الدخل الوطني. الأمر الذي أصبح بالنسبة لهذه الدول مشكلة تستوجب الحل.

ويتصل بهذا السبب أيضا اتجاه معظم الدول إلى التصنيع مما ترتب عليه استمرار هجرة السكان من القرى إلى المدن الأمر الذي أثقل الميزانيات المحتلفة بأعباء المرافق والخدمات التي اقتضتها الزيادة المضطردة في تزايد عدد سكان المدن إذ أن الخدمات العامة والمرافق في المدن تتطلب عادة مستوى يتجاوز المستوى الذي تحظى به القرى في مختلف بلدان

العالم وقد ترتب على هذا زيادة مضطردة في النفقات العامة للـــهيئات المحلية والإقليمية في الدول المختلفة.

ويعتبر كذلك ازدياد الوعي الاجتماعي من أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة النفقات العامة فقد ترتب على الوعي الاجتماعي لدى الأفراد تطلعهم باستمرار إلى زيادة خدمات الدولة حتى تكفل لهم حياة كريمة مستقرة يؤمن الفرد فيها ضد البطالة والعجز والمرض والشيخوخة.

بالإضافة إلى ذلك فقد اضطلعت الدولة في العصر الحديث بمسؤوليات

كبيرة في مجال التعليم بصرف النظر عن الفلسفة التي تقوم عليها ففي الدول ذات النظم الاشتراكية تتكفل الدولة بالتعليم في جميع مراحلة أما الدول الأخرى فقد اقتصر تدخل الدولة في مجسال التعليم في أول الأمر على مراحله الأولى وكان التعليم العالي متروكا للنشاط الخساص الأمر الذي ترتب عليه أن اقتصر هذا النوع من التعليم على القادرين من أبناء الطبقة الغنية نظرا للرسوم المالية التي كان يتطلبها هذا النوع من التعليم. وقد ترتب وتزايد تطور الوعي الاجتماعي وتغير نظرة الدولة في المجتمع الرأسمالي إلى التعليم العالي فأصبحت الدولة في بعض الدول الرأسمالية تساهم بقسط هام في نفقات التعليم العالي على أساس أن هذا النوع من التعليم من ضرورات العصر ومقتضيات التقدم الاقتصادي

والاجتماعي في الدولة.

وقد ترتب على تطور الوعي الاجتماعي اختلاف النظرة إلى الحدمات الصحية التي كانت متروكة للنشاط الخاص، وقد تطورت الحدمات الصحية في البلاد ذات النظم الاشتراكية تطورا أدى إلى قيام الحكومات في بعض هذه الدول بتولي مسؤولية على المجان وتحت ضغط نمو الوعي الوطني تقوم الدول بقدر كبير في الإنفاق على الحدمات الصحية.

وقد يؤدي انتشار الديمقراطية والوعي السياسي وتطور نظام الحكم في الدول الحديثة واستقرار مبدأ مسؤولية الدولية، وتطور العلاقات الدولية والنفقات العسكرية، إلى ازدياد النفقات العامة فأدى انتشال الديمقراطية في الدول بصفة عامة إلى زيادة النفقات العامة وأيا كانت الفلسفة التي يقوم عليها نظام الدولة فأصبحت تنفق على التنظيمات الطبقات السياسية المختلفة والمجالس المحلية وتسعى إلى الوفاء بمتطلبات الطبقات الفقيرة وذلك لضمان تأييد هذه الطبقات لنظام الحكم، ويروي ذلك إلى إصدار القوانين التي يترتب عليها ازدياد النفقات العامة اليق ترصد لصالح هذه الطبقات.

بالإضافة إلى اتجاه مختلف بلدان العالم إلى الإنفاق على الانتخابات لضمان تأييد العدد الأكبر من الناخبين، وفي الدول التي تأخذ بتعدد الأحزاب السياسية يكون لهذا النظام أثره على زيادة النفقات العامة إذ يحاول كل حزب من خلال برنامجه أن يسترضى أكبر عدد من

هذه الأحزاب تعين عليه أن ينفذ برنامجه ويترتب على ذلـــــك القيــام بالمشروعات المختلفة لاسترضاء الناخبين إلى أعضائـــه بالإضافـــة إلى أنه أيا كانت الفلسفة التي يقوم عليها نظام الحكم فإن الاتحاه يعمل على زيادة الإنفاق العام على نحو يجلب رضا الغالبية العظمى لمواطــــني الدولة لضمان تأييدهم وتممنح دساتير بعض الدول لأعضاء الجمالس التشريعية الحق في اقتراح زيادة النفقات العامة أو حق اقتراح الإنفـــاق يسرف هؤلاء الأعضاء في استعمال هذا الحق لضمان تزايد شعبيتهم في دوائرهم الانتخابية الأمر الذي قد يؤدي إلى تزايد النفقات العامـــة في هذه البلدان تزايدا قد يضر بالاقتصاد الوطني.

ومن الأسباب التي أدت إلى زيادة النفقات العامة مسؤولية الدولة اليت أصبحت خاضعة للقانون في تصرفاها الأمر الذي ترتب عليه الستزام الدولة بتعويض الأفراد عن ما يصيبهم من أضرار نتيجة خطأ عمالها أو تجاوزهم حدود القانون.

وأدى تطور العلاقات الدولية في العالم منذ القرن العشرين وعلى وجه التحديد في أعقاب الحرب العالمية الأولى إلى تطور عميق في العلاقلت الدبلوماسية فنشطت الدول في مجال التمثيل الخارجي الذي يتطلب

نفقات عامة ثم قامت الكثير من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والهيئات التابعة لها، المنظمات الدولية الإقليمية وأصبحت المؤتمرات الدولية تعقد للتباحث في مختلف الشؤون الأمر الذي ازدادت معه النفقات تزايد كبير نتيجة تطور العلاقات الدولية.

3 ــ الحروب والاستعداد لها: من أبرز الأسباب التي أسهمت في الـتزايد المستمر في النفقات العامة لقد أصبحت النفقات العسكرية عبئا ماليا ضخما على مختلف الشعوب في الدول الكبرى والدول الصغرى علي السواء الأمر الذي زاد في النفقات العسكرية التطور الضخم والسريع في الأسلحة المختلفة، وأثر استخدام المخترعات الحديثة على حلول أسلحة أكثر فتكا محل الأسلحة التي توضع تحست تصرف القوات العسكرية في الدول على نحو تغدو معه في كثير من الأحــوال بعــض الأسلحة التي تكلف نفقات مالية باهظة غير صالحة بدرجة فعالة نتيجة لتطور المخترعات قبل أن تتاح فرصة استخدامها أو اســـتعمالها هـــذا بالإضافة إلى محالات التسليح بالأسلحة غير التقليدية التي تعتبر في الواقع استترافا لميزانيات الدول الكبرى ولا تقوى الـــدول الصغــرى علــى الدخول في محالات إنتاجها كإنتاج الأسلحة الذريـــة والهيدروجينيـة وبعض الأسلحة الكيميائية والميكروبية.

وقد تميزت الفترة التي بدأت منذ قيام الحرب العالمية الثانيــــة بالزيــادة الكبيرة في نسبة النفقات العسكرية لدى أغلبية الدول زيادة النفقـــات

العامة، ومن أهم هذه الأسباب زيادة عدد الموظفين السذي استبع التزايد المستمر في وظائف الدولة زيادة عدد الموظفين، وبطبيعة الحسال فإن الدول الاشتراكية تزيد فيها نسبة موظفي الدولة نظرا لقيام الدولة بوظائف الإنتاج والتوزيع أما الدول الرأسمالية فقسد يستزايد عدد الموظفين فيها أيضا عما كان عليه من قبل نتيجة قيام الدولة بكثير من الوظائف التي لم تكن تقوم بها من قبل ونتيجة اتساع نشاطها .

وبالإضافة إلى ذلك فإن التعددية الحزبية يترتب عليها زيـــادة عــد الموظفين وذلك في حالة فوز حزب معين في الانتخابات يترتب عليــه توظيف أنصاره ومؤيديه في الوظائف الحكوميــة دون أن تســتدعي حاجة العمل الحقيقية تعيينهم

وهذا يترتب عليه تزايد عدد الموظفين ويترتب عليه تزايد في نفقات الدولة التي ترصد لمرتبات العاملين وأجورهم وملحقات مرتباهم. وتخصيص أماكن للعمل وأثاث وما يستتبعه من تخصيص بعض المرافق الهواتف وغيرها في تلك الأماكن كل هذا يتطلب زيادة في النفقات العامة.

ويترتب على التنظيم الإداري في مختلف الدول زيادة الإنفاق العام فالإدارة الخاصة في المشروعات الناجحة تتميز بسرعية البت وسرعة الاستحابة للتغيير وحسن تنظيم العمل وتقسيمه وتحديد المسؤولية فيه تحديدا واضحا، فالإدارة العامية يثقل كاهلها الكثير من التشريعات واللوائح المختلفة اليتي يتطلب الأمر اتخاذ إحراءات طويلة ومعقدة لتغييرها.

لهذا فإنه مع كبر الجهاز الإداري وتزايد عدد موظفيه باستمرار يترتب عليه بطء الإجراءات فيه وتعقيدها أحيانا، وتنازع الاختصاص بين المصالح الحكومية المختلفة في بعض الأحيان وعدم استجابة الجهاز الإداري لدواعي التغيير بسرعة الأمر الذي تنتج عنه باستمرار زيادة في النفقات العامة.

فإن الدول المتخلفة تعانى الكثير من هذه الأمور في أجـــهزتما الإداريــة وتتزايد فيها النفقات العامة نتيجة لما يترتب على ســـوء التنظيــم الإداري وعدم كفاءته في بعض الأحيان في أداء الخدمات التي يعهد إليه بها.

ويشير بعض علماء المالية العامة إلى أسباب ماليـــة أدت إلى زيادة النفقات العامة.

كسهولة التجاء الدولة إلى القرض في العصر الحاضر كان التجاء الدولة إلى القرض في الماضي محفوفا بالكثير من الصعوبات فقد كانت البنوك المالية محدودة وكانت تفرض في بعض الأحيان شروطا قاسية للاقتراض ولكن مع تطور الأساليب المالية وإمكانية التجاء عدد كبير من المواطنين إلى إصدار سندات ذات فئات بسيطة تمكن صغار المدخرين شرائها فتحصل الدولة على مقادير كبيرة من الأموال عصن طريق تجميع مدخرات المواطنين مما يسهل على الدولة جمع المال عن طريق القوض و اتجاه الدولة إلى الاقتراض من الخارج لأسباب منها أن يكون سعر الفائدة في الخارج أقل من سعرها في الداخل.

وجود فائض في الإيرادات العامة أو مال احتياطي وسبق لنا أن ذكرنا أن النفقات العامة تزداد في لفترة الرخاء والكساد على السواء ففي فترة الرخاء تزيد إيرادات الدولة الأمر الذي يغري في بعض الدول نتيجة لموجة التفاؤل إلى زيادة في الإنفاق العام، كما قد يشجع وجود مال احتياطي على زيادة الإنفاق العام.

ويترتب على عدم اتباع الأساليب المالية السليمة زيادة النفقات العامــة فمثلا يؤدي إدراج كل النفقات العامة في ميزانية واحدة تطبيقا لقـاعدة وحدة الميزانية إلى سهولة أحكام الرقابة على الإنفاق العام، أمـا عــدم التزام هذه القاعدة وإدراج النفقات العامة في عدة ميزانيات فإنه يـؤدي إلى الإسراف في النفقات العامـة.

#### المبحث الخامس: آثار النفقات العامة

لمعرفة آثار النفقات العامة، أو الآثار التي تنتج عن نفقة عامة معينة يصبح من الممكن توجيه النفقات العامة لتحقيق أهداف معينة في سهولة ويسر. وتتوقف آثار النفقات العامة على نوع النشاط الذي تنفق عليه الدولة ووسائل التمويل، والوضع الاقتصادي العام، ومستوى النشاط الاقتصادي إذ قد يترتب على زيادة الإنفاق العام عن نسب معينة في أحوال معينة آثار تضخمية غير مرغوب فيها في حالات التوسع الاقتصادي كما يترتب على نفس الإنفاق العام في أحوال الانكماش الاقتصادي آثار تبعث الحيوية والنشاط في جهاز الدولة الاقتصادي.

وتبرز أهمية دراسة الآثار المترتبة على النفقات العامة نتيجة للتطورات اليق أدت إلى نبذ النظرية التقليدية وأثرها على دور المالية العامة بأدواتها المختلفة. وإذا كانت النظرية التقليدية تذهب إلى ضرورة بقاء الدولة عند وظائفها التقليدية التي سبقت الإشارة إليها، وأن يكون الإنفاق العام عند حده الأدنى فإنها تنتهي إلى ضرورة بقاء الإنفاق العام محايدا من ناحية آثاره الاقتصادية بمعنى ألا يكون للإنفاق العام أي أثر على النشاط الفردي أو دفعه إلى التوسع.

وعند قيام الدولة ببعض المشروعات على وجه الاستثناء وفقا للنظريـــة التقليدية فإن أثار الإنفاق العام يجب أن يحكمها مبدأ الربح المالي. معنى أنه يجب أن يطبق نفس المعيار الذي يتم على أساسه النشاط الفردي.

أما النظرية الحديثة فإلها تجعل من النفقات العامة أداة في يــــد الدولــة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية معينة، وهكذا تبرز أهمية دراســة النفقات العامة والعوامل التي يتوقف عليها إحداث النفقــات العامــة لآثارها. وقد تلجأ الدولة في تمويل نفقاها العامة إلى القـــوة الشــرائية الموجودة في أيدي الأفراد تمتصها عن طريق فرض الضرائب، أو عـــن طريق سندات القروض التي تبيعها للأفراد وفي هذه الحالة يكون تأثــير الإنفاق العام على حجم الائتمان والنقود في حدود ضيقة إذ يـــترتب على هذا تحويل بعض عناصر الإنتاج من الإنتاج الخــاص إلى الإنتــاج العام، وينتج عن هذا زيادة في بعض أثمان عناصر الإنتاج، مع انخفــاض في أسعار عناصر الإنتاج الأخــرى.

أما إذا مولت الدولة نفقاها عن طريق قوة شرائية جديدة، بأن باعت سندات قرضها للبنوك التي تنشئ الائتمان لتستعمله في ضوء تلك السندات فإن وجود القوة الشرائية الجديدة في السوق قد يترتب عليه ارتفاع في الأثمان.

وإذا كان اختلاف وسائل تمويل النفقات العامة يترتب عليه اختلاف في الآثار التي تترتب على الإنفاق العام، فإن للنفقات العامة أثرها المؤكد ليس على زيادة الإيرادات العامة ولكن أيضا على بنيانها.

وإذا كان مؤدى القاعدة التقليدية الخاصة بأولوية النفقات العامة أن تكون النفقات العامة محددة للإيرادات العامة، فإنه في ظل قواعد الماليـة الحديثة يغدو من المؤكد أن يترتب على زيادة أعباء الدولة واتجاه إنفاقها إلى تزايد الإيرادات العامة يترتب على هذا التجاء الدولـــة إلى بعــض مصادر الإيراد العام التي كان الاتجـــاه إليــها اســتثنائيا في المــاضي كالقروض، ومن هذا يتغير بنيان الإيرادات العامة ويختلف عما كـــان عليه من قبل كذلك فإن الإنفاق العام يترتب عليه بصفة مباشرة أو غيو مباشرة زيادة الإنتاج الوطني وينتج عن زيادة الإنتاج الوطــــني زيـــادة حصيلة الدولة في الإيرادات العامة المختلفة إلى تزايد حصيلة الضرائــب فإن آثار النفقات العامة على نواحي النشاط الاقتصادي تتمييز بأنها أسرع من أثر الإيرادات العامة على ذلك النشاط. وتتمثل أهم الآثـــار

الاقتصادية التي تترتب على النفقات العامة الآثار غير المباشرة للنفقـــات العامة على المباشرة للنفقـــات العامة على الإنتاج الوطني وإعادة توزيع الدخل الوطني على الاستهلاك.

## المطلب الأول: تأثير النفقات العامة على الإنتاج الوطني

ومن النفقات الاستثمارية أثمان معدلات الإنتاج وتكاليف إقامة المصللح وغير ذلك مما يضطر الدول إلى إنفاقه وخاصة في الدول النامية والدول التي تسعى إلى إقامة الصناعات المختلفة.

ومن النفقات العامة التي يترتب عليها زيادة الإنتاج الوطني الإعانات الاقتصادية التي تقدمها الدولة للمشروعات الخاصة والعامة لتحقيق أغراض معينة من أبرزها الأغراض الاقتصادية.

ومن الأهداف التي تتبناها الدولة من المساعدات الاقتصادية محاربة التضخم وتخفيض الأثمان وخاصة تخفيض أثمان بعض السلع الضرورية هدف تخفيض نفقات المعيشة للطبقات الفقيرة ما يترتب عليه من أترب على إنتاج هذه السلع.

ولم يقف الغرض من المساعدات الاقتصادية عند هذا الهدف في العصر الحديث بل أصبحت مساعدات الدولة الاقتصادية تمدف أيضا إلى زيادة الإنتاج الوطني أما عن طريق مساعدة المشروعات الصناعية الضرورية للتنمية الاقتصادية التي لا يمكنها الاستمرار بدون مساعدات حكومية، وأما عن طريق تعويض المشروعات ذات النفع العام عما تقدمه من خدمات استثنائية للجمهور رغبة في استمرار هذه الخدمات.

كما قد تمدف المساعدات الاقتصادية إلى سد العجز في بعض المشروعات ذات النفع العام ضمانا لاستمرار الحدمة ونموها ومشال ذلك: ما تقدمه الدولة من مساعدات للشركات في بعض السنوات التي ينتهي فيها نشاطها بعجز مالي نتيجة لعدم حصولها على إيرادات تغطي نفقاتها. وكذلك قد تقدم الدولة المساعدات الاقتصادية لتشجيع التصدير على نحو ما سبق مما يترتب عليه التوسع في الإنتاج.

ويترتب على النفقات الاحتماعية أثرها على زيادة الإنتاج الوطني فالإنفاق على الصحة والتعليم يؤدي بداهة إلى زيادة الإنتاج الوطني كما أن الدولة التي تعاني من نقص عدد السكان نقصا يؤثر على الإنتاج الوطني تتولى عن طريق الإنفاق العام تشجيع زيادة النسل، وكذلنك يترتب على النفقات الاحتماعية التي تقدمها الدولة في صورة إعانات نقدية للبطالة والعجز والشيخوخة زيادة في إنتاج السلع الاستهلاكية إذ يترتب على هذه الإعانات النقدية زيادة الطلب على هذه السلع، الأمرالذي ينتج أثره على إنتاجها.

وكذلك فإن النفقات الحربية لها آثارها على الإنتاج الوطني، فإنها توجه جزءا من المنتجات والموارد البشرية والمادية إلى إنتاج المعدات الحربية ومن هنا فإنه يترتب على ذلك انخفاض الإنتاج الوطني.

ولكن تؤدي النفقات الحربية إلى نمو الجهاز الإنتاجي في الدولة إذا كان من الممكن تحويل الصناعات الحربية إلى الإنتاج المدي كليا أو جزئيا وكذلك تؤدي النفقات العامة التي ترصد للبحث العلمي والتقدم الفني إلى زيادة المقدرة الإنتاجية في الدولة، بالإضافة إلى أن سياسة التسلح والتوسع في الصناعات الحربية تساعد البلاد الرأسمالية على تفادي أزمات البطالة، ويتضح هذا من دراسة آثار الإنفاق على الصناعات العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية على اقتصادها على وجه الخصوص.

## المطلب الثانسي: تأثير النفقات العامة على إعادة توزيع الدخل الوطني

تتدخل الدولة لإعادة توزيع الدخل الوطني بين المواطنين بوسائل متعددة، فهي تمارس عن طريق إصدار القرارات الإدارية المباشرة اليتحدد الأثمان لعوامل الإنتاج أو أثمان المنتجات إعادة التوزيع للدخل الوطني. وإلى جانب هذه الوسيلة الإدارية فإن الدولة يمكنها عن طريق الأدوات المالية تحقيق هذا الهدف فيمكنها إعادة توزيع الدخل الوطني عن طريق الإيرادات العامة، كما يمكنها تحقيق ذلك أيضا عن طريق النفقات العامة عن طريق ما يترتب على إنفاقها من آثار.

ويهمنا أن نبين أن الأدوات المالية كلها بما فيها النفقات العامــة تؤثـر بداهة على الدخول حتى في ظل السياسة المحلية إذ تقتطــع الإيـرادات العامة كالضرائب من هذه الدخول نسبا معينة ثم تحــول الحصيلـة إلى منافع يحصل عليها دافع الضرائب عن طريق الإنفاق العام.

ويتمثل إعادة توزيع الدخل الوطني عن طريق النفقات العامة في الفرق بين ما يدفعه الفرد للدولة من ضرائب ورسوم وأعباء عامة، وبين ما يعود عليه من منفعة نتيجة إنفاق الدولة العام فإذا انتهى الفرق لصالح طبقة أو فئة بأن كان ما تحصل عليه من منافع يتجاوز في قيمته ما تتحمله من الأعباء العامة فإن هذا يعني أن الدخل الوطني قد أعيد توزيعه بواسطة النفقات العامة لصالح هذه الطبقة أو الفئه من النفقات العامة تقلل كانت المنفعة التي تعود على هذه الطبقة أو الفئة من النفقات العامة تقلل عن ما تتحمله من الأعباء العامة فإن هذا يعني أن النفقات العامة قد ترتب عليها إعادة توزيع الدخل الوطني على حساب هذه الطبقة أو طبقة أو طب

وبالنسبة للخدمات العامة القابلة للتجزئة التي تترتب على الإنفاق العام فإن تقييم المنافع التي تعود على الأفراد منها لا يثير مشكلة أما تقييم المنافع بالنسبة للخدمات العامة غير القابلة للتجزئة فأن البعض قد ذهب إلى استبعاد هذه الخدمات نهائيا من مجال تقدير وبحث إعادة توزيع الدخل، على حين رأى البعض الآخر تقسيم هذه النفقات بين المواطنين

. بالتساوي، كما يذهب رأي أخيرا إلى توزيع هذه النفقات بحسب نسبة دخول الأفراد على أساس أنه كلما ارتفع دخل الفرد ارتفع نصيبه من الحماية ومن الرفاهية الجماعية.

وتسهم كل من النفقات العامة الناقلة والنفقات العامة غير الناقلــــة في إعادة توزيع الدخل الوطني.

فالإعانات الاجتماعية كمعاشات الضمان الاجتماعي تنقل جانبا مسن دخول بعض الأفراد عن طريق سحبه بواسطة الضرائب وغيرها من الأعباء العامة إلى فريق أخر من الأفراد. وكذلك فإن بعض النفقات العامة الناقلة التي تنفقها الدولة للحصول على أموال وخدمات قد تؤدي هي الأحرى إلى إعادة توزيع الدخل الوطني.

فالنفقات غير الناقلة التي تمدف إلى تحقيق أغراض اجتماعية كنفقات التعليم والنفقات الثقافية والصحية قد تؤدي أيضا إلى إعادة توزيع الدخل الوطني إذا قدمت الدولة هذه الخدمات بالمجان أو نظير مبالغ تقل عن تكلفتها الحقيقية.

وقد يترتب على النفقات العامة رفع المستوى العام للاستثمار الأمر الذي يترتب عليه إعادة توزيع الدخل الوطني لصالح الدخول الجديدة وعلى حساب الدخول الثابتة التي لا تزيد عادة إلا ببطء وبنسب بسيطة كما يترتب على رفع المستوى العام للأسعار إعادة توزيع الثروة الوطنية لصالح المدنيين وعلى حساب الدائنين.

ويعتبر إعادة الدخل الوطني من أبرز الأهداف الاجتماعية للسياسة المالية في العصر الحديث، وحتى يتحقق هذا الهدف تنسق الدولة عادة بين النفقات العامة والضرائب فتقتطع الدولة بالضرائب التصاعدية جانبا من الدخول الكبيرة، ثم تنقلها النفقات العامـــة إلى أصحـاب الدخـل المنخفضة في صور مختلفة كإعانات نقدية كإعانات العجز والشيخوخة والبطالة، وقد ينتقل ما تقتطعه الدولة من الدخول الكبيرة إلى أصحـاب الدخول المنخفضة في صورة خدمات كالتعليم بالمجان والعلاج بالجـان الدخول المنخفضة في صورة خدمات كالتعليم بالمجان والعلاج بالجـان الدولة جانبا مما تقتطعه من الدخول الكبيرة إلى أصحـاب الحرف والصناعات الصغيرة في صور إعانات تساعدهم بما الدولة للبقاء الحرف والصناعات الكبيرة ومن صور نقل جانب مما تقتطعه الدولة من الدخول الكبيرة إلى الدخول المنخفضة مساهمة الدولــة في نفقـات من الدخول الكبيرة إلى الدخول المنخفضة مساهمة الدولــة في نفقـات الفقيرة.

#### المطلب الثالث: تأثير النفقات العامة في الاستهلاك

يتجه جانب من الإنفاق العام لشراء سلع استهلاكية كالنفقات العامة التي ترصدها الحكومات لتقديم بعض الوجبات الغذائية في المدارس والمستشفيات والسجون وشراء السلع الاستهلاكية اللازمة للجيش من ملابس ومواد غذائية وكذلك المبالغ التي ترصد لشراء السيارات وغيرها من الأدوات اللازمة للإدارات والمصالح الحكومية.

وبالإضافة إلى ذلك فأنه من المحقق أيضا أن هناك بعض النفقات العامـــة التي يترتب عليها زيادة واضحة في حجم الاستهلاك الكلي ومن هـــــذه

النفقات العامة نفقات الحكومة على شراء المـــواد الطبيــة والغذائيــة والملابس للسجون، أو لتقديمها للتلاميذ في المدارس أو لتقديمها لأفــراد بعض الطبقات الفقيــرة.

فضلا عن ذلك فإن هناك أثر محققا على الاستهلاك الوطني نتيجة لمستوزعه الدولة من دخول وعلى وجه الخصوص الدخول التي توزع على الطبقات الفقيرة وكذلك نفقات الضمان الاجتماعي وإعانات البطالة وإعانات الزواج والأولاد فهذه الدخول التي ينقلها الإنفاق العام إلى الطبقات منخفضة الدخل بالإضافة إلى بعض الإعانات الستي تقدمها الدولة للمنتجين لتخفيض أسعار بعض السلع الضرورية، والتي يسترتب عليها زيادة الإقبال على السلع الاستهلاكية لشدة ميل الطبقات الفقيرة إلى الاستهلاك عموما بسبب ظروف معيشتها وإحساسها بالحرمان. وينبغي التفرقة بين تأثير النفقات العامة على الاستهلاك الوطني في الاقتصاديات المتقدمة، وتأثيرها على الاستهلاك الوطني في الاقتصاديات المتخلفة.

ففي الاقتصاديات المتقدمة وفي حالة التشغيل الكامل لا يكون من المناسب زيادة الاستهلاك عن طريق الإنفاق العام لأن هذه الزيادة يترتب عليها التضخم أما في حالة التشعيل الناقص وحيث تكون المدخرات أكثر بالنسبة لفرص الاستثمار فإن الإنفاق الحكومي على زيادة الاستهلاك يكون الوسيلة السي تبعث الحيوية في الاقتصاد ليتجه إلى التشغيل الكامل.

أما في الاقتصاديات المتحلفة فالأمر يختلف إذ أن المدخرات الوطنية فيها تكون عادة غير كافية لتمويل مشروعات التنمية ولذلك فإنه من الواجب أن تراعي حكومات هذه الدول في سياستها المالية ألا يؤشر زيادة الطلب على الاستهلاك على تكوين المدخرات اللازمة لتمويل المشروعات التنمية وأن تقيم التوازن بين هدفها في رفع مستوى الطبقات الفقيرة وفي الحاجة إلى زيادة الطلب على أموال الاستهلاك لمقابلة التوسع في إنتاج الأموال وبين الحاجة المستمرة إلى تكوين المدخرات، فإذا ما زاد الاستهلاك عن المعدل المطلوب يمكن في الحكومات أن تعيده إلى معدله بأن تضيق في نفقاها السي تودي إلى الاستهلاك وأن تساعد عن طريق استخدام الضريبة إلى إرجاع معدل الاستهلاك إلى وضعه الصحيح وذلك كله في إطار أهدافها الاقتصادية والاجتماعية العامة.

## المطلب الرابع: الآثار غير المباشرة للنفقات العامة

يتحدد مستوى الدخل الوطني بمستوى الطلب العام والطلب الخاص على الاستثمار والاستهلاك فالزيادة على أي منهما تؤثر على مستوى الدخل الوطني. وحتى يمكن أن نصل إلى جواب صحيح يجب أن نفرق بين الاستثمار الذاتي والمستقل والاستثمار التابع أو المشتق فالاستثمار الذاتي يتمثل في كل استثمار يتم طبقا لقرارات مستقلة عن مستوى الدخل أي دون علاقة مباشرة بمستوى الدخول الجارية بينما الاستثمار المشتق هو

الاستثمار الذي يتقرر استجابة لزيادة الطلب على السلع الاستهلاكية تلك الزيادة التي تتحقق عادة نتيجة للزيادة في الدخل. وبيان أثر الإنفاق العام على الاستثمار نفرض أن الإنفاق العام على الاستثمار ذاتي يبلغ مليار دينار فإن هذا الإنفاق العام يمثل دخولا في شكل أجور لمن يقومون بالعمل في المشروع الاستثماري و دخولا لمن يقدمون موارد الإنتاج اللازمة للمشروع، وبطبيعة الحال فإن بعض هذه الدخول يدخر وبعضها يتجه لشراء السلع الاستهلاكية و ذلك و فقلا للميل الحدي للاستهالاك.

# الباب الثاني

## إعداد الميزانية العامة

المبحث الأول: نشأة وتعريف واختلاف الميزانيات المطلب الأول: نشأة وتعريف وطبيعة الميزانية

إلى القرن السابع عشر عندما قامت في إنجلترا ثورة سنة 1688م ثم انتشر نظام الميزانية في بلدان العالم ومن بينها فرنسا حيث اجتمعت الجمعيــة الوطنية الفرنسية في سنة 1789 وقررت عدم قانونيـــة كـــل ضريبــة لا تفرضها السلطة التشريعية. وقد كان الهدف من إقرار نظـــام الميزانيــة يرمي إلى فرض رقابة السلطة التشريعية على الحكومة حيث قرر البرلملن ضرورة موافقة النواب على ما يفرض من ضرائب ثم امتدت إلى ضرورة رقابة كيفية إنفاق المال العام وهكذا أخذت الميزانية شــكلها النــهائي وأصبح من الضروري موافقة الجحالس النيابية على إيــرادات الحكومــة ونفقاتها لمدة سنة مقبلة وأصبحت ظاهرة موافقة الجحالس النيابية عليي الميزانية من أبرز ما تميزت به الديمقراطيات التقليدية منذ القرن التاســـع عشر وكانت الميزانية في الدول الإسلامية عبارة عن ما يتجمــع عنــد 

الغنائم فتوضع في بيت المال وتوزع على المسلمين بعد إخراج خمسها للنبي وأهل بيته وفي عهد الخلفاء الراشدين توســعت مــوارد الخزينــة وانتظمت نفقاتها وقسم في كتاب الخراج مــوارد الدولــة إلى ثــلاث خزائن. خزينة الأخماس وخزينة الخراج وخزينة الصدقـــات. وكـــانت الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي تضبط شؤونها المالية حسب هذا النظام أي حسب أحكام الشريعة الإسلامية من حيث الإيرادات والنفقـــات وكانت تصك نقودها وتنظم ميزانيتها حسب الأنماط المرعية في أحكام الشريعة الإسلامية والذي كان يتكلف ببيت المال هو الخزناجي وهـــو بمثابة وزير المالية في الوقت الحالي. وبعد الاحتلال مباشرة أحدث المحتـــل الفرنسي لجنة سميت لجنة الحكومة وألغيت وظيفة الخزناجي وألحقـــت أموال الدولة الجزائرية بأموال الدولة الفرنسية ورغـــم هــذا العمــل حسبما كان جاري به العمل قبل الاحتلال مع بعض الإضافات اليي اقتضتها حالة الحرب التي كانت قائمة ضد الوجود الفرنسي وحتى بعل سقوط دولة الأمير عبد القادر ظهرت تنظيمات مالية خاصة بالمقاومــة الجزائرية عبر كفاحها من أجل استرداد سيادة الجزائر وفي هذا الصلد لقد شكلت الثورة الجزائرية التي اندلعت في أول نوفمبر 1954 قيادة لهـــا كلفت بتسيير شؤون الثورة بما فيها الأموال العامة حيث عين سنة 1957

عضو من لجنة التنسيق والتنفيذ كلف بمالية الثورة الجزائرية وكانت تتكون الميزانية من الإيرادات التي تأتي من التسبرعات والاشتراكات وغيرها وتنفق على شراء الأسلحة والتموين الخاص بجيش التحرير الوطين والأجهزة التابعة للشورة.

وفي شهر 19 سبتمبر سنة 1958 شكلت حكومــة مؤقتــة للجمهوريــة الجزائرية وعين وزير للمالية من بين أعضائها ومن مهامه إعداد الميزانيــة وبعد إعادة دولة الجزائر سيرها اهتمت بالميزانية وسنعود لذلك فيما بعد.

2 — تعريف ومفهوم الميزانية العامة: وتلجأ الدولة في العصر الحديث إلى وضع برنامج مالي مرتبط بفترة من الزمن للإنفاق على تحقيق أهداف معينة مختلفة وتتضمن هذه البرامج موارد الدولة في تلك الفترة المقبلة ونفقاها ولا يرتبط وضع البرامج المالية بفلسفة معينة وعلى هذا الأساس "عرفت الميزانية على ألها عبارة عن تقدير للإيرادات العامة والنفقات العامة في فترة مقبلة".

وعرف المشرع الجزائري "الميزانية بأنها تتشكل من الإيرادات والنفقات النهائية للدولة سنويا" ومضمون هذه التعاريف لا تختلف في الدول الرأسمالية عنه في الدول الاشتراكية وللميزانية نفس الدور وهو تحويل الموارد المالية من مجال إلى آخر وفقا لقرارات السلطة السياسية في الدولة.

ويعني هذا أن الميزانية تعد من أهم أدوات تنفيذ الخطة الاقتصاديــة وهي ترتبط بها ارتباطا وثيقا من نواح متعددة وإذا كــانت الــدول غير الاشتراكية تعلن حكوماتها عن اتجاهات عامة وتنشر الأحــزاب المختلفة فيها برامج للعمل عند توليها مسؤولية الحكم أو في فسترات الصِراع للوصول إليه، فإن هذه الاتجاهات والبرامج لا تحمل صفـة الالتزام المحدد بتنفيذها خلال فترة مقبلة محددة على نحو ما يحــدث في الدول الاشتراكية. فخطاب العرش الـــذي جــري عليــه التقليــد الأمريكية للشعب الأمريكي عند تنصيبه يحتويان على اتجاهات عامـة وبرامج عمل لفترة مقبلة ولكن هذه البرامج ليسيت لها سمات التخطيط الملزم الذي تعرفه الدول الاشتراكية في الميدان الاقتصادي والاجتماعي لذا فإن مفهوم التخطيط المالي في الـــدول الاشــتراكية يختلف عن مفهوم الدول الرأسمالية كما يختلف نوع ومدى الارتباط بتنفيذ كل منها وأيا كان نوع الخلاف بين النظم الاشتراكية والنظم الرأسمالية حول دور الميزانية وسماتها الأساســـية فالميزانيـــة والأدوات المالية بوجه عام هي الوسائل التي تمارس بها الدول نشاطاتها لتحقيق أهدافها في حالات الحرب والسلم مهما كانت أنظمتها. وللميزانيـة أهمية سياسية واقتصادية واجتماعية فالأهمية السياسية للميزانية يظهر من خلال اعتماد الميزانية ففي الدول التي يكـــون مركــز الثقــل السياسي فيها في الجحالس النيابية التشريعية يكون لهذه الجحالس حـــق اعتماد الميزانية وفي الدول التي يكون مركز الثقل السياسيي فيها للسلطة التنفيذية يكون لهذه السلطة حق اعتماد الميزانية وقد يبقيي هذا الحق للمجالس البرلمانية في الوقت الذي يكون للسلطة التنفيذيــة فيه وسائلها في السيطرة على هذه الجـالس.

ولمنح المجالس البرلمانية في بعض البلدان اختصاص اعتماد الميزانية أهمية سياسية كبرى ويضع حق اعتماد الميزانية في يد هذه الجحالس سلاحا تستطيع به إحراج الحكومة إذا رفضت اعتماد مشروع الميزانية المقدم منها، ومن ثم فقد تضطرها إلى الاستقالة ولا تقف سلطة هذه الجحالس في هذه الدول إلى هذا الحد بل تجعل من حقها ممارسة رقابة مستمرة على تصرفات الحكومة المالية.

وللميزانية أهمية اقتصادية فقد أشرنا إلى أن الميزانية في الدول الاشتراكية والدول ذات الاقتصاد المخطط تعتبر من أهـــم أدوات وضــع الخطــة الاقتصادية موضع التنفيذ وتتصل اتصالا وثيقا بخطة الدولة الاقتصاديــة من نواحي متعددة. وتعتبر الميزانية من أهم ما تلجأ إليه الدول المختلفـــة أخذت الجزائر بمثل هذا التخطيط. أما من الناحية الاجتماعيـــة فتقــوم الدولة عن طريق الميزانية بتحويل جانب من مواردها من محال إلى آخــر وفقا لقرارات السلطة السياسية. فإنه يترتب على تحويل هذه الموارد من محال إلى آخر إعادة توزيع الدخل الوطني فعن طريق ما تفرضه الدولــة من ضرائب وما تتولى إنفاقه من نفقات عامة تعيد توزيع الدخل الوطيي بين مواطنيها وهو ما يعكس الأهمية الاجتماعية للميزانية حيث أنه عـن طريق الميزانية يمكن التأثير في إعادة توزيع الدخل الوطني والتأثير على تغيـــــير النظام الطبقي الاجتماعي وعلى مستوى التنمية الاقتصادية كـذلك.

5 — طبيعة الميزانية العامة من الناحية القانونية: تمر الميزانية العامة عادة بنفس المراحل التي يمر بها أي قانون فقد طرح هذا التساؤل عن طبيعتها القانونية ولكي نقف على الطبيعة القانونية للميزانية لابد لنا من إعادة تعريف الميزانية فالميزانية عبارة عن تقدير الإيرادات العامة والنفقات العامة في فترة مقبلة وهي عادة سنة وإجازة هذا التقدير من السلطة المختصة أي البرلمان لذا فالميزانية عبارة عن شقين أولهما تقدير للإيرادات العامة وثانيها تقدير للنفقات العامة ثم إجازة هذه التقديرات من السلطة التي لها صلاحيات التشريع في الدولة البرلمان. ولهذا تذهب أرجع الآراء إلى اعتبار الميزانية قانون من حيث الشكل لألها تمر عادة بنفس المراحل التي يمر بها أي قانون. أما من تقدير لإيرادات الدولة ونفقاها خلال سنة.

## المطلب الثانـــي: الاختلاف بين الميزانية العامة وغيرها من الميزانيات

وتختلف ميزانية الدولة عن ميزانيات المؤسسات والمنشآت التي يعتني علم المحاسبة بدراستها في حين أن ميزانية الدولة عبارة عن تقدير للإيـرادات العامة والنفقات العامة في فترة مقبلة تتحدد عادة بسنة.

أما ميزانيات المؤسسات والمنشآت والشركات فتشمل على أصول وخصم هذه المؤسسات والمنشآت والشركات أي مالها من أموال وما عليها من ديون في تاريخ محدود هو عادة يحدد بتاريخ انتهاء السنة

المالية وتتشابه من هذه الناحية ميزانية الدولة ومـــيزانية المؤسسات والمنشآت والشركات في أن كلا منهما يعد تقديرا للمبالغ المنتظـــر إنفاقــها وأوجه هذا الإنفـاق وللمبالغ التي ينتظر تحصيلــها وذلــك خلال فترة مقبلة. ويتولى الخبراء إعـــداد قائمــة بــأصول الدولــة حساب الثروة الوطنية فإن مثل هذا الحساب يصطدم باعتبارات فنيـــة كثيرة لعل أهمها أن هناك أصول للدولة لا يمكن تقدير قيمتها بـالنقود كالآثار والطرق العامة والغابات. وتختلف ميزانية الدولة مــن حيـت طبيعتها أيضا عن الحساب الختامي فإذا كانت الميزانية كما ذكرنا محسود تقدير للنفقات والإيرادات العامة في فترة مقبلة فهي عادة سنة فالحساب الختامي وضبط الميزانية على حد تعبير المشرع الجزائــري هــو رصـــد تحصيلها بالفعل خلال فترة السنة ويبين الحساب الختـامي أن أجـهزة الدولة قد أنفقت أكثر من التقديرات الواردة في الميزانية أو أنهـــا قـــد حصلت أكثر من الإيرادات المدرجة بها ومن هنا فإن الحساب الختـامي مقياسا لصحة التقديرات الواردة في الميزانية ودليلا على كفاءة أو عـــدم كفاءة الأجهزة القائمة على إعدادها.

وإذا كانت الميزانية لها أهميتها من وجهة نظر رجل السياسة الذي ينظـــر إليها على أساس أنها ترجمة لخطة الدولة في فترة مقبلة فـــــإن الحســــاب الختامي "أي قانون ضبط الميزانية" ليست له هذه الأهمية من وجهة نظر رجل السياسة إلا من ناحية الرقابة على تنفيذ الميزانية بالإضافة إلى أهمية الحساب الختامي في نظر المؤرخ والإحصائي الذي يهتم أكثر بتسحيل النفقات والإيرادات الفعلية فالحساب الختامي في نظر المؤرخ والأخصائي أهم من الميزانية من هذه الناحية.

وتختلف الميزانية العامة عن الميزانية الوطنية، إذا كانت الميزانية العامة عبارة عن تقدير للنفقات والإيرادات العامة في سنة مقبلة فإن الميزانية الوطنية عبارة عن تقديرات لما ينتظر أن يكون عليه النشاط الاقتصادي في الدولة بأكملها خلال عام مقبل ولا تقتصر على تقدير للواردات والنفقات على مستوى الوطن ولا تخضع لإجراءات إجازها من السلطة المختصة للميزانية العامة وتأخذ كثير من الدول المتقدمة بنظام الميزانية الوطنية لما تضعه أمام أجهزة الدولة من بيانات وما تقدمه من نتائج تساعد في اتخاذ إجراءات مالية أو اقتصادية معينة إلى جانب الميزانية الوطنية.

وهناك الحسابات العمومية العامة التي تشمل كافة ميزانيات الدولة والمؤسسات العامة والهيئات المحلية وتتضمن هذه الحسابات رصدا للبيانات الخاصة بنتيجة النشاط الاقتصادي للدولة في العام السابق. وتصدر الميزانية ضمن قانون المالية في البلاد التي يصدر فيها سنويا قانون للمالية كما هو الحال بالنسبة للجزائر حيث تدرج ضمن قانون المالية

مواد خاصة بالميزانية ضمن قانون المالية في شقه الخــــاص بـــالإيرادات العامة والنفقات العامـــة.

# المبحث الثانيي: القواعد الأساسية للميزانية

وكان الفكر المالي التقليدي يرى ضرورة قيام الميزانية على أربعة قواعد أساسية وهي: سنوية الميزانية العامة وحدة الميزانية العامة وعمومية الميزانية العامة. وقد طرأت على هذه القواعد تطورات كثيرة ولحق بكل منها عدد من الإستثناءات نتيجة للتطور الذي طرأ على المالية العامة بوجه عام وسنتعرض في المطالب الأربعة لقواعد الميزانية كالآتى:

# المطلب الأول: قاعدة سنوية الميزانية العامة

ويقصد بسنوية الميزانية العامة إعداد تقدير الإيرادات والنفقات العامة لمدة سنة مقبلة ولقد نشأت فكرة سنوية الميزانية على إلحاح البرلمانات على ضرورة الإشراف على أعمال الحكومة عن طريق ميزانية دورية ولفترة محددة واستقرت العادة على أن تكون هذه الفترة سنة حتى تتحقق الرقابة الفعالة على الهيئات التنفيذية لأن إطالة مدة الميزانية عن سنة لا يحقق الفعالية في الرقابة وكذلك إذا انخفضت المدة عن السنة تربك الأجهزة القائمة في الحكومة بتحضير الميزانية لاضطرارها كل فترة قصيرة إلى الدحول في الدراسات المختلفة لتجديد التقديرات بالإضافة إلى الاعتبارات السياسية المالية ومن أهمها أن تحصيل بعض الإيرادات العامة كالضرائب فإلها قائمة في بعض البلدان على أساس سنوي والتي والعامة كالضرائب فإلها قائمة في بعض البلدان على أساس سنوي والتي

كان يتم إقرارها لمدة سنتين أو ثلاث في أنقلترا فاستقرار قاعدة سنوية الضريبة ساعد الأخذ بإعداد الميزانية لمدة سنة حتى تتم حساباتها بالدقـة الواجبة بالإضافة إلى أن المؤسسات الخاصة تخضع ميزانياتها لمدة ســـنة وهذه الميزانيات لها في بعض البلدان تأثير كبير على ميزانية الدولة على الأقل من ناحية إيراداتها بالإضافة إلى هـــذا فإن الدولة تتولى الإنفـــاق على مدار السنة وتؤثر فصول السنة على كميات النفــــقات العامــة الأمر الذي يجعــل من كل سنة وحدة قائمة بذاهًا في هذا الخصــوص. مواد تنص على أنه يقر ويرخص قانون المالية بالنسبة لكل سنة مدنيـة بمجمل موارد الدولة وأعبائها.ويختلف تاريخ بداية السنة المالية من دولـــــة لأخرى تبعا للظروف الاقتصادية والسياسية والنظم الإدارية والتشريعية ومن الدول من يجعل بداية السنة المالية أول يناير ومنها من يجعلها أول أبريل كبريطانيا بينما تذهـب دول أخرى إلى جعل بدايـة سنتـها المالية أول يوليو كالولايات المتحدة الأمريكية ومصر وغيرها وذلك وفقا لاعتبارات تختلف من دولة لأخرى. وبالنسبة للجزائس فإن السنة المالية تبدأ في أول يناير أي في بداية شهر جانفي من كـــل ســنة حيث جرت العادة على صدور قانون للمالية في هذا التاريخ وأكد هذا المبدأ القانون المتعلق بقوانين المالية العمل بهذا التاريخ في الجزائر حيـــــث نص على أن تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديســـمبر وأن

السنة المالية في الجزائر تتفق مع السنة المدنية وهي لمدة أثنى عشر شهرا وتحرص الأجهزة القائمة على تحضير الميزانية على تقصير المدة بين تحضير الميزانية وبين بداية السنة المالية وذلك حتى تتوفر للأجهزة المذكروة جميع الظروف التي تجعل تقديراتها تقارب أو تطابق الأرقام التي يجري إنفاقها وتحصيلها بالفعل.

وقد ظل الخروج على قاعدة سنوية الميزانية أمرا نادرا حتى بداية الحـــرب وتعود أهم دواعي الخروج على قاعدة سنوية الميزانية إلى عدة أســـباب منها ما يتعلق بتنفيذ مشروعات يمتد تنفيذها لمدة أكثر من سنة ومنها ما يرجع إلى عدم إقرار الميزانية في الموعد المقرر وضــــرورة الالتجــاء إلى اعتماد ميزانيات مؤقتة ومنها ما يرجع إلى عدم كفايـــة الاعتمــادات المالية للإنفاق على مدار السنة مما يتعين الموافقة على اعتماد إضافي لمواجهة النقص في الاعتمادات المالية لمواجهة متطلبات الإنفاق كما يجري في الجزائر عند عجز في تغطية النفقات يصدر قانون مالية تكميلي لتغطية العجز في النفقات. والتطبيق المنطقي لمبدأ سنوية الميزانية يفــترض أن لا يتجاوز التنفيذ السنة المالية إلا أن التطور الحديث لوظيفة الدولـــة أدى إلى امتزاج ميزانية الدولة بالنشاط الاقتصادي مما أدى إلى الخــروج على قاعدة سنوية الميزانية سواء عن طريق الميزانيات التي تتجاوز مدتهـا سنة أو عن طريق الميزانية المؤقتة. وبالنسبة للميزانية التي تتجاوز مدتما

السنة لقد أخذت بعض الدول بتجربة الميزانية المتجاوزة لسنة ولمدة سنتين لأوجه الإنفاق العادي وطبقت هذه في فرنسا سنة 1934 لكنها فشلت وعادت من جديد لتطبيق قاعدة سنوية الميزانية.

ونتيجة للتطور الذي طرأ على وظيفة الدولة ولبعض الاعتبارات الاقتصادية التي سبقت الإشارة إليه فقد أخذت بعض السدول بنظام ميزانيات الدورة الاقتصادية وهو استثناء لسنوية الميزانية وذلك لتعويض الديون المتراكمة أو مكافحة عوامل التضخم في أوقات الرخاء وعوامل الانكماش في أوقات الكساد. ولقد استطاعت السويد وهي الدولة الوحيدة التي طبقت قاعدة تجاوز سنوية الميزانية بصفة كاملة خلال سنوات سنة 1937-1939 فأنشأ صندوق تودع فيه فائض الميزانية في سنوات الازدهار ينفق منه في أوقات الكساد حيث يجوز لهذا الصندوق أن يقدم القروض تسدد خلال مدة أقصاها 5 سنوات وبذلك أصبحت الميزانية جزء من ميزانية الدورة الاقتصادية وقد اتبعت شبه هذه الإجراءات كل من بلجيكا وسويسرا.

وظهر أيضا اتجاه آخر في بعض الدول يعتبر استثناء من قاعدة سنوية الميزانية ويرجع هذا الاستثناء إلى فكرة وضع البرامج والمخططات الاقتصادية لعدة سنوات وفي هذا الصدد قد تاخذ الدول بإحدى الطريقين.

الطريقة الأولى تلجأ إليه بعض الدول وهي إصدار قانون خاص تتحدد فيه نفقات البرامج التي يتطلب تنفيذها خلال مدة تتجاوز السنة في شكل اعتمادات تقديرية يرخص بها القانون للحكومة على أن ترتبط بتنفيذ المشروع بأكمله ولكن لا يدرج في ميزانية كل سنة إلا الجنوء الخاص بها من نفقات المشروع أوقد يحدث أن ينص القانون على تقسيم تنفيذ المشروع على عدة مراحل وتوزيع نفيقات كل مرحلة على ميزانيات السنوات التي يقتضيها إنجازها على أن تلتزم الحكومة بارتباط المشروع مرحلة بمرحلة أي فلا ترتبط بمرحلة إلا بعد إنجاز مرحلة السنة السابقة.

الطريقة الثانية وتعرف بقانون البرنامج وبموجبه يوافق البرلمان على قانون خاص متميز عن الميزانية يقرر فيه وضع برنامج مالي ينفذ خلال عدد سنوات ويقرر فيه الاعتمادات اللازمة لتنفيذ البرنامج وذلك بعد توزيعها على السنوات المختلفة وفي كل سنة يدرج الجزء المخصص للإنفاق في ميزانية الدولة والقانون ببرنامج ليست له صفة الميزانية فهو تعداد للمشروعات التي تعتزم الدولة تنفيذها خلال السنوات المقبلة والاعتمادات اللازمة للقيام بهذا التنفيذ والقانون ببرنامج هو تعهد من البرلمان بالموافقة في السنوات المقبلة على اعتمادات النفقات اللازمة لتنفيذ البرنامج ويأخذ هذا التعهد صفة إلزامية في الدول ذات الاقتصاد

الاشتراكي. حيث تكون الميزانية وسيلة من وسائل الخطة المالية وتأخذ الجزائر بهذه الطريقة حيث يتم إقرار قانون ببرنامج من المجلس الشعبي الوطني كل مدة خمس سنوات ويسمى بالمخطط الخماسي، تحدد في المشروعات التي ينبغي إنجازها بصفة إلزامية من أحهزة الدولة والمؤسسات الاشتراكية وكذلك تحدد فيه النفقات الإجمالية التي ينبغي إنفاقها خلال هذه المدة ولقد حددت المبالغ الإجمالية للنفقات على الاستثمارات خلال فترة المخطط الخماسي 1985-1989 وهي مدة خمس سنوات بخمسمائة وخمسين مليار دينار جزائري وتحدد مبالغ النفقات سنويا في الميزانية العامة وفقا للمخطط الإنمائي السنوي لتغطية نفقات الاستثمار الواقعة على عاتق الدولة في ثلاث أبواب وهيي:

- 1 \_ الاستثمارات المنفذة من قبل الدولة.
- 2 \_ إعانات الاستثمار الممنوحة من الدولـة.
  - 3 \_ النفقات الأخرى بالرأسمال.

ولقد قدرت الاعتمادات الخاصة بالنفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوي لسنة 1986 بمبلغ واحد وستون مليار دينار جزائري وتوزع هذه الاعتمادات حسب القطاعات الاقتصادية وكذلك توزيع رخص تمويل الاستثمارات المخططة لمؤسسات القطاع العمومي حسب كل سنة ولقد قررت هذه الاعتمادات في قانون المالية لسنة 1986 في إطار المخطط السنوي للاستثمارات بمبلغ اثنين وخمسين مليار دينار.

أما في الدول الرأسمالية كفرنسا حيث تكون للخطة صفة توجيهية فإن موافقة البرلمان على الخطة لا تعني التزامه بما كما هو الحال في السدول الاشتراكية وإنما التزامه بالموافقة على ما جاء في الخطة هو التزام مبادئ بالموافقة على الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الخطة التي قد وافق عليها في السنوات المقبلة وتوزع حسب نسب على السنوات الآتية.

\_ الميزانيات المؤقتة: في حالة حلول بداية السنة المالية والميزانية لم تصدر لازالت مشروعا يناقش لم تتم المصادقة عليه من البرلمان في هذه الحالـــة وقصد استمرار الأعمال قد تأخذ الدول بإحدى الطرق التالية:

أولا: استمرار العمل بالميزانية القديمة حتى تصدر الميزانية الجديدة وقد البعت هذه الطريقة بعض البلدان من بينها مصر التي اتبعتها منذ صدور دستور سنة 1923 وقد ضلت هذه القاعدة معمولا بها وأخذ بها الدستور الجديد الصادر في سبتمبر سنة 1971. والجديد بالذكر أن العمل بالميزانية القديمة لا يعد ذلك امتداد للسنة المالية القديمة بل أنه يخصم ملا نفق من اعتمادات مالية من اعتمادات السنة المالية الجديدة في يضاف ما حصل من إيرادات إلى حسابها وذلك لأن الميزانية الجديدة في هذه الحالة لا تعتمد لمدة الشهور الباقية من السنة بعد اعتمادها وإنما تعتمد للسنة المالية كاملة.

ثانيا: الاعتمادات الجزئية تأخذ بعض الدول كأنقلترا بنظام الاعتملدات الجزئية فعندما يحدث أثناء مناقشة الميزانية الانقليزية وفي حالة حلـــول

شهر أبريل دون أن يكون البرلمان قد صادق على الميزانية يوافق مجلس العموم على الميزانية يوافق مجلس العموم على اعتمادات حزئية للدفاع والبحرية والمصالح العامية حتى يتم اعتماد ميزانية النفقات العامة.

ثالثا: الميزانيات الشهرية وقد تأخذ بعض الدول بنظام الميزانية الشهرية وقد أخذت فرنسا بنظام الميزانيات الشهرية المؤقتة عند احتلال أراضيها سنة 1921 كما أخذت بنظام الميزانية نصف السنوية وبنظام الميزانية لمدة ثلاثة شهور سنة 1945 عند وضع الهدنة. ونظام الميزانيات الشهرية المؤقتة يؤخذ به عند حلول موعد بداية السنة المالية واحدة أو عدة الميزانية قد اعتمدت وصادق البرلمان على ميزانية واحدة أو عدة ميزانيات شهرية مؤقتة للنفقات العامة والإيرادات العامة حتى تعتمد الميزانية وتعتبر كل ميزانية شهرية من هذا النوع جزءا من أثهن عشر حزءا من ميزانية السنة المالية الجديدة.

وظلت فرنسا تأخذ بنظام الميزانية المؤقتة الشهرية حتى سنة 1956 وقد عدلت فرنسا عن هذه الطريقة بعد ذلك وأصبح للحكومة إذا كان تأخير إصدار الميزانية راجعا إلى البرلمان أن تصدر قرارا بالعمل بمشروع الميزانية، أما إذا كان التأخير راجعا إلى عدم تقديم الحكومة لمشروع الميزانية في المواعيد المقررة فيمكن للحكومة أن تطلب قبل انتهاء السنة المالية بعشرة أيام الموافقة على أبواب الإيرادات ثم تتولى الإنفاق على الخدمات السابق الترخيص بها من البرلمان وتحدد هذا النظام على القواعد التي تضمنتها أحكام دستور الجمهورية الخامسة في المادة 47 منه.

ولقد عرفت الجزائر بعد إعادة سيادها نظام الميزانية المؤقتة الشهرية لمدة ربع سنة في قانون المالية لسنة 1962 بتقديرات بلغت 702 مليونا و64 ألفا من الفرنكات أما منذ صدور دستور سنة 1976 الذي نصت مـادة 151 منه على أن المجلس الشعبي الوطني يشرع في الجحالات التي خولها لـــه دستور 1989 و 1996 بنفس الفكرة ونلاحظ أن الدساتير سالف الذكر لم تحدد الكيفية التي يجب اتباعها في حالة عدم التصويت على الميزانية غيير أن القانون المتعلق بقوانين المالية الصادر في 7 يوليو 1982 أكمــــل هــــــذا النقص بتحديده إجراءات عدة حيث ذكر فيه أنه في حالة ما إذا كان تاريخ أول يناير من السنة المالية يجري العمل حسب الإجراءات الآتيـة. يواصل مؤقتا تنفيذ إيرادات ونفقات الميزانية العامة للدولــة

يواصل مؤقتا تنفيذ إيرادات ونفقات الميزانية العامة للدولـــة حسب الشروط التاليــة:

أ ــ بالنسبة للإيرادات طبقا للشروط والنسب وكيفيــات التحصيــل المعمول بها تطبيقا لقانون المالية السابق.

ب ـ بالنسبة لنفقات التسيير في حـدود 1/12 مـن مبلـغ الاعتمادات المفتوحة بالنسبة إلى السـنة الماليـة للميزانيـة السابقة وذلك شهريا ولمدة ثلاثة أشهـر.

ج \_ بالنسبة لاعتمادات الاستثمار في حدود ربـــع الحصـة الماليـة المخصصة لكل قطاع ولكل مسير كما تنتج عن توزيع اعتمادات الدفع المتعلقة بالمخطط السنوي للسنة السابقـة.

د \_ يواصل تنفيذ مشاريع الميزانية الملحقة والأحكام ذات الطابع التشريعي والمطبقة على الحسابات الخاصة للخزينة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية قبل بداية السنة المالية الجديدة للميزانية ونلاحظ أن المشرع الجزائري أي قانون المالية أخذ بثلاثة حلول في حالة عدم التصويت على الميزانية وحسب نوعية كل نفقة.

هــ ــ طريقة إقفال الحسابات العامة للدولة: يقتضي التطبيق المنطقي لقاعدة سنوية الميزانية إلغاء جميع الاعتمادات المالية التي لم يبدأ تنفيذها حتى نهاية السنة المالية، ومن ثم لا تصرف هذه الاعتمادات إذا كان مــن الضروري تنفيذ الأعمال التي رصدت هذه الاعتمادات المالية لهـا فإنه يجـب إدراج نفقاتها في ميزانية السنـة الجديـدة.

وهناك طريقتان أساسيتان لإقفال الحسابات العامة للدولة هما طريقـــة حساب الخزانة وطريقة حساب التسوية وقد تأخذ الدولة بأي مـــن هــاتين الطريقتين كما قد تأخذ بطريقة منهما وتجرى عليها بعض التعديلات.

 النفقات التي لم تصرف أثناء السنة المالية وتفتح اعتمادات بما ثانية في الميزانية الجديدة إذا استمرت الحاجة إليها وكذلك تضاف الإيرادات التي يتم تحصيلها بعد انتهاء السنة المالية لإيرادات السنة المالية الجديدة ويتم تحصيلها خلال هذه السنة.

ولهذه الطريقة مزاياها وعيوبها فمن مزاياها الإسراع في قفل السنة المالية في لهاية السنة ونشر الحساب الحتامي أي قانون ضبط الميزانية في الحال ومن أبرز عيوبها ألها تصور المركز المالي للدولة على غير حقيقته، كما ألها تمكن أجهزة الحكومة من تحقيق توازن ظاهري بأن تستعجل تحصيل الإيرادات وتؤجل دفع نفقاها وعندئذ يصور الحساب الحتامي للدولة على أساس توازن أو زيادة الإيرادات على النفقات في الوقت الذي يكون فيه المركز المالي للدولة مغايرا تماما لهذا الوضع، وكذلك فمن عيوب هذه الطريقة فتلجأ بعض الإدارات الحكومية عند قرب لهاية السنة المالية إلى زيادة نفقاها حتى تستهلك كل الاعتمادات المخصصة فا حتى لا يلغى عند انتهاء السنة المالية وتأخذ لهذه الطريقة مصر

2 — أما طريقة حسابات التسوية أو ما يطلق عليه أحيانا اسم حساب الحقوق فيتم وفقا لها تصوير الحسابات على أساس ما يكون للحكومة من حقوق وما عليها من التزامات أثناء السنة المالية وهكذا فإنه لا يعول وفقا لهذه الطريقة على ما حصل فعلا من إيراد أثناء السنة المالية وما تم إنفاقه بالفعل من نفقات قبل نهايتها بل ينظر إلى ما تستحقه الخزانة من

حقوق وما تلتزم به الدولة من ديون قد ترتبت على تصرفاتها أثناء السنة المالية وينتج على هذا استمرار بقاء حسابات الدولة مفتوحة لتسوية حقوقها والتزاماتها لمدة طويلة في بعض الدول وتظهر إلى جانب الحسابات الجديدة الحسابات المتخلفة من السنتين السابقتين.

وإذا كانت هذه الطريقة تمتاز بأنها تصور المركز المالي للدولة تصويرا دقيقا فإنه يعاب عليها أنها تؤدي إلى بقاء الحسابات العامة مفتوحة لفترة طويلة من الزمن على نحو تتداخل فيه حسابات السنوات المختلفة فيما بينها.

وأما في الجزائر فكانت تضاف عدة أشهر للسنة تختتم خلالها السنة المالية وهي فترة تكميلية لمدة أشهر يتم أثناءها تسوية حسابات الدولة المعلقة ثم تقفل حسابات الدولة للسنة المالية بعد هذه الفترة القصيرة والمحددة أما منذ صدور القانون المتعلق بقوانين المالية لسنة 1984 والذي مقتضاه أصبحت الجزائر تأخذ بطريقة حساب الجزانة فتدرج في ميزانية السنة المالية الإيرادات المحصلة فعلا وكذلك النفقات المقبول دفعها بصفة فمائية من محاسب عمومي خلال السنة المدنية المنتهية وتعود للجزينة المبالغ المالية وذلك تطبيقا لقانون ضبط الميزانية الذي يقضي أن تقفل المسنة المالية بين اليوم الأول واليوم الأخير من السنة المالية أيا كانت السنة المالية أيا المدين للدولة أو عليها وأن يقفل الحساب بصورة فمائية في 31 ديسمبر من كل سنة وتبدأ السنة الماليسة الجديدة في أول

جانفي من كل سنة. غير أننا نلاحظ أنه من الناحية العملية تأخر كبير بسبب عدم صدور قانون ضبط الميزانية منذ سنوات وهذا التأخير جعل أن طريقة حساب الخزينة عديم الفائدة بسبب هذا التأخير وأصبحت طريقة التسوية وقفل الحسابات في نهاية السنة المالية غير معمول بما من الناحية العملية ما دام قانون ضبط الميزانية لم يطبق من وزارة المالية ومجلس المحاسبة والبرلمان وهو الأداة التي بواسطتها تقفل الحسابات المالية في الجزائير.

## المطلب الثانيي: قاعدة وحدة الميزانية

وإذا كان المفهوم العادي لقاعدة وحدة الميزانية يتضمن إدراج تقديرات النفقات العامة وتقديرات الإيرادات العامة في وثيقة واحدة، فإنه في بعض الأحيان تلجأ بعض الدول إلى إصدار عدة وثائق عن ميزانيت الكل السنة دون أن يكون ذلك خارج على قاعدة وحدة الميزانية لذا تلجأ هذه الدول إلى عرض ميزانية الدولة من زوايا متعددة وتعرض في كل وثيقة تقديرات النفقات وتقديرات الإيرادات من زاوية محددة. ولا يؤدي ذلك بالإخلال بوضع ميزانيات خاصة للهيئات المحلية بقاعدة وحدة الميزانية لأن الهيئات العامة المحلية من أشخاص القانون العام اليي تتميز عن شخصية الدولة وقياسا على هذا اتجه فريق من كتاب المالية الى القول أن ميزانية المصالح العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية لا تعتبر

خروجا على قاعدة وحدة الميزانية لأنما لها ذمة مالية مستقلة عن الذمــة المالية للدولة ولكن الرأي الراجح يتجه إلى اعتبار ميزانيــات المحــالح العامة خروجا على قاعدة وحدة الميزانية لأن هذه المصالح العامة أحــزاء من كيان الدولة منحتها الشخصية المعنوية لاعتبارات خاصة يمكن هــذه الهيئات المحلية الإقليمية التي تعد بموجب القانون أشخاص عامة متمــيزة عــن الشخصيــة العامة التي تمثــل كيان الدولــة. من التصــرف في أموالها المستقلة عن أموال إدارات الدولة وتحترم الــــدول الأنجلــو سكسونية قاعدة وحدة الميزانية غير أن الدول الأخرى كالجزائر وفرنسا والسويد قد خرجت باستثناءات كثيرة على قاعدة وحدة الميزانية ويحقق الالتزام بقاعدة وحدة الميزانية مزايا عديدة منهــا:

أولا: يحقق تطبيق قاعدة وحدة الميزانية سهولة معرفة المركز المالي للدولة أما توزيع النفقات العامة والإيرادات العامة على عدة ميزانيات فإنه لا يتيح التحقق من مركز الدولة المالي بسهولة.

ثانيا: يترتب على الأخذ بقاعدة وحدة الميزانية أن حسن أو سوء التصرف في الأموال العامة يمكن الإحاطة به بسهولة على عكس ما يحدث عند تجزئة النفقات العامة على عدد من الميزانيات.

ثالثا: يؤدي تطبيق قاعدة وحدة الميزانية إلى ممارسة السلطة المختصة بالمصادقة والإجازة اختصاصها ومهامها على نحو فعال بعكس ما يحدث لو عرضت الحكومة عددا من الميزانيات للإجازة أي المصادقة فقد يحدث أن تعرض الحكومة نفقات غير حيوية في أول الأمر وعندما تتم إجازةا تعرض الحكومة في الميزانية الأخيرة نفقات بالغة الحيوية ولا تملك السلطة المختصة بالإجازة إلا الموافقة عليها وعندئة تضطر إلى فرض ضرائب جديدة أو النظر في تدبير إيرادات أخرى لتغطيتها بينما لو اتبعت قاعدة وحدة الميزانية فإن السلطة المختصة بالإجازة تستطيع أن تفاضل بين النفقات العامة حسب أهميتها وإذا كانت الحالة المالية لا تسمح بالالتجاء إلى زيادة الإنفاق العام ويرد على قاعدة وحدة الميزانية عدد من الإستثناءات أهمها الميزانيات غير العادية والميزانيات الملحقة والميزانيات المستقلة وحسابات الخزينة ستعرض لهذه الإستثناءات تباعيا.

أولا — الميزانية العامة غير العادية أي المتغيرة: نشأت فكرة الميزانيات غير العادية عندما لجأت الدولة إلى وضع ميزانيات للإنفاق على أغراض وقتية أو استثنائية وكانت هذه النفقات يجري تمويلها أيضا بمروارد استثنائية وذلك حتى لا تدرج هذه النفقات والإيرادات بالميزانية العادية ومن ثم تتضخم ميزانية الدولة بشكل غير طبيعي لفترة عابرة. وعلمه هذا الأساس ذهبت بعض الدول إلى إعداد ميزانيات غير عادية لنفقلت الحروب التي تشترك فيها وذلك إلى جانب ميزانياتها العادية وهكذا تدرج في الميزانية غير العادية للحرب نفقات الحرب ثم تدرج فيسها الإيرادات الاستثنائية التي تغطي نفقات الحرب كايرادات الضرائب الاستثنائية أو حصيلة قروض عامة وقد ظهر اتجاه حديث إلى انتقاد

التفرقة بين الميزانيات العادية الثابتة والميزانيات المتغـــيرة غـــير العاديــة للحروب وذلك لأن العالم قد ساده التوتر الدائم والحروب الأمر الـــذي باستمرار بالإضافة إلى أن الحروب الحديثة تقتضي التعبئة الشاملة لكـــل عسكري ومن ثم تكون التفرقة بين النفقات الحربية والنفقـــات غــير الحربية أثناء قيام الحرب أمرا غير مقبول خاصة في العصــــر الحديـــث. بعد الحرب وذلك بإعداد الميزانيات لإصلاح ما خربته الحرب وتتضمن هذه الميزانيات ميزانيات النفقات الاستثنائية التي تنفق على إعادة التعمير بالميزانيات غير العادية في بعض الدول على نحو أصبحت فيه ميزانياهـا تنقسم إلى قسمين دائمة على نحو ما يتم في بعض المشروعات الخاصــة من التفرقة بين حسابات الاستغلال وحسابات رأس المال فــــأصبحت الميزانية فيها تنقسم إلى قسم خاص بالنفقات الاســـتثمارية وبالنســبة الجزائر إلى جانب الميزانيات العادية وتثير الميزانيات الاستثمارية مشكلة كيفية تمويلها حيث هناك اتجاه إلى تمويلها بالقروض العامة الداخلية على أساس أن القرض العام الداخلي يتيح أحسن طريقة لتوزيع الناتج الوطني بين الاستهلاك والاستثمار فضلا على أنه يــؤدي إلى عدالــة توزيــع تكاليف المشروعات الاستثمارية بين الأجيال المتعاقبة، ويوجـــد هــذا النوع من الميزانيات في كثير من الدول منها ألمانيا فرنســـا الولايــات المتحدة وقد أخذ المشرع الجزائري بهــذا النوع بالنســبة لفيضانــات الجنوب وكارثة الأصنام ــ الشلف ــ ســنة 1980 والجزائـر وعــين تموشنت وغيرها من الميزانيات غير العاديــة.

ثانيا ـــ الميزانية العامة الملحقة: فإن الميزانية الملحقة ميزانية لهـــــا إيـــراد خاص من بعض الإيرادات العامة ذات الطبيعــــة التجاريـــة والثقافيـــة والاجتماعية التي تتمتع بالشخصية المالية دون أن تكون لها شــــخصية بالنسبة للميزانية الملحقة الخاصـــة بالــبريد والمواصــلات الســلكية أخرى خاصة بمياه الشرب والمياه الخاصة بالصناعة وكرس هذا الاستثناء من وحدة الميزانية القانون المتعلق بقوانين المالية لسنة 1984 الذي أجاز أن يضف عليها القانون الشخصية الاعتبارية والتي يهدف نشاطها أساسا إلى إنتاج بعض المواد أو تأدية بعض الخدمات المدفوعة الثمن وتتضمــن الميزانية الملحقة مجموع الإيرادات والنفقات بميا فيها الاعتمادات المخصصة للاستثمار، وتخضع لنفس القواعد التي تحكم نفقات التسسيير

ونفقات الاستثمار والميزانية الملحقة تنشأ وتلغى بموجب قوانين الماليسة وفي هذا الصدد لقد ألغى قانون المالية لسنة 1981. الميزانية الملحقة للري التي تم إنشاؤها بموجب قانون المالية لسنة 1966 وكذلك ألغيت الميزانيسة الخاصة بمياه الشرب ومياه الصناعة وحافظ قانون المالية لسنة 1987 على الميزانية الملحقة الخاصة بالبريد والمواصلات وهذا يعني أن الميزانية الملحقة بدأت تتقلص باعتبارها استثناء من قاعدة وحدة الميزانيسة.

ثالثا \_ الحسابات الخاصة للخزينة: قد تدخل أموال إلى الخزينة ليست بالإيرادات وتخرج منها نفقات ولا تضم إلا الأصناف التالية:

\_ الحسابات المقيدة على وجه التحديد.

- \_ حسابات التجارة
- \_ حسابات القروض
- \_ حسابات التسبيقات

وكانت الحسابات الخاصة للخزينة عددها كبير قبل سنة 1984 وقد انخفض هذا العدد وتقرر عرض هذه الحسابات على المحلسس الشعبي الوطني لاعتمادها طبقا للإجراءات المقررة للميزانية سواء من حيث الإيرادات أو النفقات أو من حيث اختتامها.

رابعا \_ الميزانية المستقلة: الميزانية المستقلة خاصة بالمرافق ذات الشخصية المعنوية التي لها ميزانية خاصة وهي استثناء من وحدة الميزانية ويأخذ النمط القانوني المالي الجزائري بالميزانية المستقلة بالنسبة للمؤسسات العامة والدواوين الوطنية.

#### المطلب الثالث: قاعدة عمومية الميزانية

وتشمل قاعدة عمومية الميزانية كافة تقديرات النفقات العامة وأيضا كل الإيرادات العامة وذلك بلا مقاصة بين النفقات والإيـــرادات وتتبع الجزائر هذه القاعدة من حيث عدم تخصيص الإيــرادات ونفقات الميزانية وإيراداتها مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا وثيقا فــهناك نفقات عديدة تبذل في سبيل الجباية كرواتب الموظفيين وتعويضاتهم وثمين المطبوعات وأجور النقل كما أن هناك نفقات تقابلها أحيانا إيــرادات كالتي تجنيها مصانع الدولة من حراء بيع منتجاتها أو بيع الأشياء القديمة التي لم تعد بحاجة إليها.

فقاعدة العمومية توجب أن تقيد في باب الإيرادات من الميزانية كل الأموال التي تجبي وتقبض لحساب الخزينة العمومية مهما كان مصدرها ونوعها ومقدارها وأن تقيد في باب النفقات كل الأموال التي تصرف من حساب الخزينة العمومية مهما كانت الغاية من إنفاقها.

فإن قاعدة العمومية توجب:

1 \_ تقيد في الميزانية العامة جميع النفقات وجميع الإيرادات على
 اختلاف أنواعها ومصادرها.

2 \_ تقيد في الميزانية جميع النفقات التي يتطلبها تحصيل بعض الإيرادات.

3 لا يجري أي مقاص بين الواردات والنفقات أي لا يجـــوز أن
 تخصص رسوم المطارات للنفقات على الطيران المدني والرسوم القضائية

فقد بدأ الإنجليز الأخذ بقاعدة عمومية الميزانية في سنة 1853 كما طبقت أيضا في فرنسا في سنة 1817 التي أصدرت قانون يقضي بقيد حصيلة الضرائب بكاملها في ميزانية الإيرادات العامة، وقيد مصاريف الجباية بكاملها في ميزانية العامة.

أما في الدولة الإسلامية فلم تعرف إلا قاعدة الصوافي فكان عمال الخليفة ينفقون من محصول الجباية على أمور ولايتهم ثم يرفعون إلى الخليفة ما بقي منها. ويؤخذ على قاعدة عمومية الميزانية، فإن تطبيقها تطبيقا مطلقا قد يؤدي إلى عرقلة المعاملات الرسمية وتعقيدها وإلى خسارة الخزينة أحيانا ولكن هذا المبدأ له ميزات عديدة أهمها فقاعدة عمومية الميزانية يحقق:

أ\_ الوضوح والصدق فلإيرادات والنفقات تقيد في الميزانية على حقيقتها
 بدون إغفال أو استثناء ويكفل بذلك دقة مراقبة السلطة التشريعية.

ب ــ المحافظة على حق السلطة التشريعية في الإذن بالجباية والإنفاق فلا يجــــى أي مبلغ كان بدون إجازة منها ولا ينفق أي مبلغ بدون موافقتها.

ج \_ الحيلولة دون التخصيص في استعمال الإيرادات أي دون استعمال إيرادات معينة في أوجه معينة فبدلا من أن تخصص إيرادات الهاتف والبريد مثلا لنفقات الهاتف والبريد أو أن تخصص رسوم المطارات للطيران المدني فإن تقيد جميع الإيرادات في كفة من ميزانية الإيرادات و تخصص كلها لتغطية النفقات المقيدة في كفة النفقات العامة.

د ــ تكفل قاعدة عمومية الميزانية بيان حقيقة الأوضاع المالية في الدولة بينما يحجب مبدأ الصوافي كثيرا من النفقات تحت الإيرادات وكثيرا من الإيرادات تحت النفقات وكذلك تكفل قاعدة العمومية الشمول الاقتصادي وعدم التبذير بينما يشجع مبدأ الصوافي الدوائر غالبا على الزيادة في نفقاها والتصرف بزيادة الاعتمادات في وجه لا علاقة لها بالقرض من ميزات قاعدة العمومية أنه يمنع التخصيص في استعمال الإيرادات، وهذا يعني أنه لا يجوز تخصيص مورد معين لتغطية نفقة معينة، بل إن مجموع الإيرادات يجب أن يغطي مجموع النفقات وعلى وجه العمومية ويحرم التخصيص السلطة التشريعية من استعمال حقها في تحديد وجوه إنفاق الإيراد المخصص.

ومن قاعدة العمومية لا تجيز لمصلحة من المصالح أن تستعمل ثمن مواد أو أدوات تبيعها لإنفاقه على حاجاها فإذا باعت أي وزارة سيارات قديمة تملكها يجب أن يدفع حاصل البيع إلى الخزينة، ويقيد في ميزانية الإيرادات.

إن قاعدة عمومية الميزانية ضروري لإبقاء المساواة بين النفقات العمومية بحيث تكون مضمونة كلها بمجموع الإيرادات، دون أي أفضلية لنفقة على أخرى وإنه يحقق المساواة بين المواطنين من الناحية السياسية، بينما يسمح بتخصيص الإيرادات فتح لكل فئة من المواطنين المطالبة

بتخصيص الضرائب التي يدفعونها لاستعمال معين، وهذا يفقد الدولة وحدتها ومعنى وجودها، ويرودي إلى انعدام التضامن الوطني بين فئات الأمة المختلفة وإلى زوال التضامن والدعامة الأساسية للوطن الواحد.

\* وهناك بعض الإستثناءات الواردة من قاعدة عمومية الميزانية ويمكن حصرها في:

1 \_\_ استعمال المبالغ التي يهبها أو يوصي بها الأفراد لغاية معينة فتخصص للغاية التي قدمت من أجلها، كفتح طريق أو إقام\_\_\_ة مشروع للخدمات العام\_ة.

2 \_\_ استعمال المبالغ التي تدفعها البلديــــات أو الولايـــات إلى الدولة مساهمة منها في نفقات معينة تصرفات لما خصصت لــــه كمساعدة جهات منكوبة.

3 تخصیص حاصلات بعض الرسوم لتسدید دیــن عــام لغایــات
 اقتصادیة واجتماعیة و ثقافیة .

4 \_ تخصيص واردات بعض المؤسسات العامة ذات الطابع الاستثماري والتجاري كالسكك والهاتف والكهرباء والمياه لنفقاقه \_ الخاصة في لميزانية مستقلة أو ملحقة بالميزانية العامة.

5 \_ تخصيص رسوم تسجيل طلاب الجامعة لنفقات الجامعة والأمــوال
 الناتجة عن بيع أملاك الدولة لبناء دور للحكومة ومدارس وملاعـــب.

ولا يجوز أن تخصص بعض الضرائب لنفقات معينة دائمة لأن ذلك
 يمس بقاعدة عمومية الميزانية.

\_ وقاعدة عمومية الميزانية ينطبق على الإيرادات والنفقات معا.

\_ والجدير بالتذكير هو أن قاعدة عمومية الميزانية مبدأ قانوبي نصـــت عليه قوانين المحاسبة العمومية.

## المطلب الرابع: قاعدة توازن الميزانية العامة

فيقصد بقاعدة توازن الميزانية توازن النفقات العامة مع الإيرادات العامة ويتطابق هذا مع ما يتبعه الأفراد في الميزانيات الخاصة. بأن ينفق الفرد إلا بقدر دخله لتتوازن إيراداته مع نفقاته.

إلا أن كتاب المالية المعاصرين لم يعودوا يقرون بقداسة قاعدة تـــوازن الميزانية، ويذهب البعض إلى تبني نظرية "العجز المنتظـــم" أو "العجز المتراكم". غير أن علم المالية الحديث ما يـــزال متمسكا بقاعدة عمومية توازن الميزانية وفكرة التوازن المالي الصرف تقـترن بفكرة التوازن المالي الصرف تقـترن بفكرة التوازن الاقتصادي العام على أساس المفهوم التقليدي فكان علماء المالية التقليديون يرون أن قاعدة توازن الميزانية يقضي توازن النفقات العامم مع مجموع الإيرادات العامة العادية الناتجة عن الضرائب وأملاك الدولة أما الإيرادات غير العادية أي المتغيرة فهي التي تـــأي مــن القــروض وعمليات الخزينة والوسائل النقدية وأهم لا يقبلون زيــادة الإيـرادات

على النفقات وعجز الميزانية في نظرهم يؤدي إلى الإفلاس والتضخصم والالتجاء إلى القروض يؤدي إلى الإفلاس إذا لم توظف الدولة المبالغ المقرضة إلى إصدار أوراق نقدية جديدة في مشاريع إنتاجية, بحيث تحقق الزيادة في الدخل أكثر من الدين العام فيسهل تسديد الديون. أما الوفر في الميزانية فله في المفهوم التقليدي مساوي من الوجهة السياسية، إذ فالمجالس البرلمانية تميل لاستعماله في غايات دعائية وانتخابية، وقد يخلق ذلك نفقات دائمة في المستقبل تصؤدي إلى وقوع عجز دائم في الميزانية.

ويرى علماء المالية الحديثون أن التقليديين بالغوا كثيرا في مخاطر العجز كما بالغوا في محاسن التوازن. فالقروض لا تؤدي بالضرورة إلى أعباء لا يمكن تحملها، خصوصا إذا وظفت الدولة المبالغ المقرضة في مشاريع إنتاجية بحيث تتحقق الزيادة في الدخل الوطني أكثر من الدين العام فيسهل على الدولة تسديد دينها من زيادة إيرادات الخزينة الناجمة عن الزيادة في الإنتاج والمداخيل. كما أن إصدار الأوراق النقدية لا يؤدي بالضرورة إلى التضخم إذا استخدمت الدولة المبالغ الناجمة عن ذلك في مشاريع إنتاجية، إذ أن الزيادة في البضائع المعدة للاستهلاك تقابل عندئذ. الزيادة في كمية النقد ولا يؤدي ذلك بالتالي إلى ارتفاع في الأسعار.

وللتوازن محاسن فقد بنيت قديما على الفكرة القائلة بأن ميزانية الدولة لا دخل لها في الحياة الاقتصادية وأن التأثير الوحيد الذي لها على الحياة الاقتصادية هو تأثير سيئ ينتج عن العجز في حالة وقوعه، لكن الحقيقة غير ذلك. فميزانية الدولة مرتبطة كل الارتباط بحياة البلاد الاقتصادية كما أن هذه مرتبطة بتلك ولنفرض أن دولة لها ميزانية متعادلة ولكن صادراتها أقل من وارداتها، فهل لا يكون عدم التعادل هذا أهم بكشير من التعادل في الميزانية وهذا بات من المحتم على الدولة أن تزيد نفقاتها لمساعدة التصدير أو بإنماء الإنتاج الوطني في سبيل تخفيض البضائع المستوردة ولو أدى ذلك إلى عدم التعادل في الميزانية.

ولقد ظهرت أفكار جديدة تقول بالأهمية الأولى للتوازن العام في الاقتصاد الوطني وكان من جراء ذلك أن جميع ميزانيات الدول الأوروبية أصبحت في السنين الأخيرة غير متوازنة في أكثر الأحيان. الأوروبية أصبحت في السنين الأخيرة غير متوازنة في أكثر الأحيان. مفهوم التوازن الاقتصادي والاجتماعي: يعتبر علماء المالية الحديثون أن المالية العامة جزء لا يتجزأ من الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. لا يمكن فصل التوازن المالي عن التوازن الاقتصادي. فيحدث في بعض البلدان فترات ازدهار وفترات انحطاط فإذا أخذنا بمفهوم التوازن الاتقليدي في فترات الازدهار إما أن نزيد النفقات العامة بنسبة ازدياد

الإيرادات العامة وإما أن نخفض الضرائب بنفس النسبة، وكلا الأمرين مضر بالاقتصاد على المدى الطويل ولا يتلاءم مع حالة الازدهار.

أما في حالة الانحطاط، فعلينا للمحافظة على التـوازن الحسـابي بـين النفقات العامة والإيرادات العامة وخفض أو الزيادة في الضرائب.

وبالتجربة وحد أن التوازن الاقتصادي بين النفقات والإيرادات يتم أحيانا على حساب العجز في الميزانية وهذا ما دفع بالأخذ بنظرية العجز المتراكم، غير أن هذه النظرية لا تعني أن ميزانية الدولة يجب أن تكون في عجز دائم وأن عجز في ميزانية الدولة قد يتصف بالفائدة في بعض الحالات وقد يكون وسيلة للإنماء الاقتصادي وحل للأزمات بشرط أن يستخدم بطريقة سليمة وملائمة.

وتوازن الميزانية العامة ما يزال القاعدة المتبعة في المفهوم الحديث إلا أن هذه القاعدة لم تعد مقدسة لا يمكن الخروج عنها بـــل أهـــا تحتمـــل الإستثناءات والشذوذ في حالات معينـــة.

والخلاصة أن الميزانية العامة تخضع لقواعد أساسية ولكل قاعدة من قواعد الميزانية أهميتها في علم المالية وفائدها في الميزانيسة العامة والنفقات العامة والإيرادات العامة ولا تزال هذه القواعد متبعة ومرعية في النظام المالي للدولة الحديثة.

# المبحث الثالث: تحضير الميزانية العامة وميزانية الإيرادات والنفقات والاستثمارات المطلب الأول: تحضير الميزانية العامة

تتولى الحكومة مهمة تحضير الميزانية العامة من حيث الإيـــرادات والنفقات حتى يتسنى إدراجها في مشروع الميزانية.

وتتحمل السلطة التنفيذية أي الحكومة في مختلف بلاد العالم مسؤولية تحضير الميزانية وقد تشارك بعض المجالس البرلمانية في بعض البلاد في عملية تحضير الميزانية، ويبقى مع ذلك عسبء مسؤولية تحضير الميزانية، ويبقى مع ذلك عسبء مسؤولية تحضير الميزانية على عاتق الحكومة بصفة أساسية.

ويرجع تحمل السلطة التنفيذية لهذه المسؤولية لعدد من الأسباب من أهمها أن الحكومة بأجهزتها المختلفة أقدر على تقدير الإيرادات العامة والنفقات العامة من المجالس البرلمانية التي قد تنتزع لإرضاء الناخبين إلى المبالغة في النفقات العامة بما ينطوي على الإسراف الضار.

وفي كثير من بلدان العالم يتولى وزير المالية الدور الرئيسيي في تحضير الميزانية، ويعطي هذا الدور لوزير الماليـــة نفـوذا سياسيا لا يتمتع به غيره من الوزراء.

ويتم الاتفاق بين وزير المالية وبين كل من زملائه الوزراء على ميزانية كل وزارة أو قطاع، وعند الاختلاف في الرأي يعرض الخلاف عدادة على رئيس الجمهورية وإذا كان وزير المالية هو الذي يتولى بصفة أساسية تحضير الميزانية في كثير من البلدان كإنجلترا وفرنسا والجزائر فإن

بعض الدول الأخرى لا تتبع هذا الأسلوب، كالولايات المتحد الأمريكية إذ يتركز تحضير الميزانية بين يد رئيس الجمهورية ويتم إعداد مشروع الميزانية بناء على توجيهاته لمعاونيه في هذا الخصوص ويعد تقدير الإيرادات العامة الذي تغلب عليه الطبيعة الفنية، وتقدير النفقات العامة الذي يثير الكثير من البحث الذي يتجاوز التقدير الفي للنفقات العامة ويتعلق بالأولويات التي يتم الإنفاق عليها وفقا لخطة الدولة أو سياستها في هذا الخصوص.

ويبدأ تحضير الميزانية عادة بتوجيه وزير المالية تعليمة لزملائه السوزراء يطلب منهم تقديم مقترحاتهم عن النفقات العامة اللازمة لوزاراتهم وبعد تجميع الأرقام الخاصة بالإيرادات العامة والنفقات العامة المقترحة من كل وزارة يراجع الوزير المسؤول المقترحات المقدمة عن النفقات العامة في ضوء اعتبارات مختلفة أهمها السياسة المتفق عليها أو المرسومة لنفقات الدولة بوجه عام، ثم تتم مراجعة الإيرادات العامة وفقا للتقديرات المعدة في هذا الشأن. وفي إنجلترا يمنح النظام المعمول به هناك لوزير الخزانة سلطة خفض الاعتمادات المطلوبة من الوزراء لوزاراتهم إذا لم يستطع إقناعهم بخفضها، وإن كان التقليد قد استقر على ندرة اتباع وزير الخزانة لهذه السلطة.

وهناك اعتمادات ليس من سلطة وزير المالية أن يخفضها من تلقاء نفسه ولكن ينبغي عرضها على مجلس الوزراء كاعتمادات الماليــــة المقترحـــة للجيش والبحرية والطيران وبعض المرافق الأخرى وذلك لاتصال هـذه المرافق بالتنفيذ المباشر لسياسة الدولة الخارجية والداخلية.

ولا يتمتع وزير المالية في فرنسا بمثل هذه السلطة التي يتمتع بها الوزير الإنجليزي فمن حق وزير المالية في فرنسا أن يطلب إلى الوزراء تعديل اعتمادات وزاراتهم فإذا لم يتم الاتفاق في هذا الخصوص يتم عرض الخلاف على رئيس الوزراء، فإذا لم يتم الاتفاق على اعتمادات وزارة أو أكثر فيعرض الموضوع على مجلس الوزراء.

وفي الجزائر فإنه تم إنشاء سنة 1958 منصب وزير للمالية في الحكومة المؤقتة وبعد استرداد سيادة الجزائر أحدث منصب وزير المالية في نفسس التاريخ الذي أنشئت فيه الحكومة الجزائرية الأولى في 7 سبتمبر سنة 1962 وتتولى وزارة المالية إعداد مشروع الميزانية بعد ورود تقديرات الوزارات المحتلفة والميزانية عبارة عن تقدير للنفقات العامة والإيرادات العامة فإن المشكلة الأولى التي تثور عند تحضير الميزانية هي كيفية تقدير أرقام الميزانية تقديرا يقترب من الحقيقة.

لهذا فمن المؤكد أنه كلما كان تحضير الميزانية أقرب إلى بداية السنة المالية الحديدة كلما كان التقدير المذكور أقرب إلى الحقيقة وتعدد السلطات القائمة بالتقدير العناصر المختلفة التي تساعد على دقة التقدير.

ولعل أهم العناصر التي تساعد على دقــة التقدير هي الاستعانة بأرقــام الميزانية السابقــة والحسابات الختامية السابقة على أساسها يتم تقديــر ميزانية الإيرادات العامة ثم النفقات العامة ونفقات الاستثمارات.

## المطلب الثانيي: تقدير ميزانية الإيرادات

إن بعد تدخل الدولة الحديثة في شتى الميادين الاقتصادية والاجتماعيـــة والثقافية وغيرها فلابد لها من ميزانية عامة لكي تتمكن من القيام بهذه المهام الملقاة عليهما وبعدما كانت في القديم الدولة الحارسة تقتصر مهامها على الحفاظ على الأمن والعدل والدفاع الأمر الـــذي أســتلزم وجود مالية لها منفصلة عن مالية الملك أو الحاكم وذلك للقيام بمهامهما الجديدة فإنه لابد من ميزانية عامة للدولة وهذه الميزانية تتكــون مـن إيرادات تستخلصها الدولة لكي تنفقها في مجالات متعددة. وتحكم هذه الإيرادات قواعد معينة عند جبايتها، بحيث لابد أن تخضع لقاعدة عـــدم التخصيص وهذا يعني أن الدولة عندما ستحصل على إيراد معين مـــن جهاز معين فليس من الواجب عليها أن تنفق هذا الإيراد علـــــي هـــــذا الجهاز وإنما تكون الإيرادات موحدة بحيث تشكل ميزانية عامة للإيرادات ومن ثم تقوم الدولة بإنفاقها حسب الأهمية المعطاة لكل قطاع. وعلى هذا الأساس فإن تحضير ميزانية الإيرادات العامة هي عملية أكـــثر صعوبة من تحضير ميزانية النفقات العامة ويعود ذلك للعوامـــل المثقلــة التي تحكم هذه التقديرات بحيث يمكن أن تؤدي هـذه العوامـل إلى النقصان. ولذلك تعتمد كل الدول عند تحضير إيراداها إلى تقسيمها إلى قسمين فهناك إيرادات ثابتة أي حصرية وإيرادات متغيرة تقييمية كمل تنتهج عند تقديرها أساليب متعددة.

وليس من السهل تقدير جميع أنواع الإيرادات العامة، وإذا كان من السهل تقدير بعض أنواع الإيرادات العامة كإيرادات ممتلكات اليسير نسبيا تقدير حصيلة الضرائب من الأمور الدقيقة اليتي تواجه الأجهزة القائمة بإعداد الميزانية وتحضيرها.

فالضرائب غير المباشرة يرتبط تحصيلها بحجم الإنتاج والمعاملات وهما ليسا من الأمور التي تظل ثابتة المعدل من سنة إلى أخرى، وكذلك هناك عوامل كثيرة أخرى تؤثر على حجم حصيلة الضرائب المباشرة.

وإزاء هذا فإن النظم المختلفة تتردد بين أسلوبين لتقدير الإيرادات العامة، فهي أما أن تترك للقائمين بتحضير الميزانية حرية التقدير مع الاستعانة بأرقام الإيرادات العامة في السنوات السابقة وإدخال العوامل المختلفة الاقتصادية التي قد تؤثر على حجم الحصيلة بالزيادة أو النقصان، وأما أن يتم التقدير بأسلوب أخر يرتبط فيه التقدير بقواعد معينة لا نترك للقائمين بتحضير الميزانية مجالا لحرية التقدير على نحو ما همو متتبع في الأسلوب الأول. وذلك حتى لا يودي إلى المبالغة في تقدير الإيرادات العامة على نحو قد ينتج عنه الاعتماد على ذلك في زيادة تقديرات النفقات العامة، ومن ثم فقد يترتب على هذا ارتباك مالي كان من الممكن تجنبه.

وقد أصبحت الأجهزة المختصة في بعض الدول التي تـــأخذ بأســلوب التقدير المباشر من القدرة والكفاءة في دقة التقدير بحيـــث لا يتجــاوز

وإلى جانب طريقة التقدير المباشر فالإيرادات العامة فإن بعض السدول تتبع طريقة ربط تقدير الإيرادات العامة بقواعد معينة خشية المبالغة في تقديراتها، ومن ذلك أن يرتبط تقدير الإيرادات العامة بقاعدة السنة قبل الأخيرة، وتتلخص هذه القاعدة في تقدير الإيرادات العامة على أسلس الإيرادات الفعلية لسنة قبل الأخيرة مع إدخال بعض العوامل التي قلد تؤثر على حصيلة الإيرادات العامة كفرض ضريبة جديدة أو إلغاء ضريبة ما أو تغيير سعرها. ويؤخذ على هذه الطريقة أمران:

أولهما تجاهلها للظروف الاقتصادية التي قد تؤثر تأثيرا كبيرا على حجم الإيرادات العامة، كذلك فإنه يأخذ عليها تجاهلها لميل الإيرادات العامــة للتزايد سنة بعد أخرى في الظروف العادية.

وإلى حانب ربط تقدير الإيرادات العامة بقاعدة السنة قبل الأحيرة فهناك طريقة أخرى تتحصل في تقدير الإيرادات العامة عن طريق ربطها بأرقام الإيرادات العامة في السنة قبل الأخيرة مع زيادته بنسبة مئوية يراعي فيها اتجاه الإيرادات العامة إلى التزايد في الأحوال العادية وتسمى هذه الطريقة ربط تقدير الإيرادات العامة بقاعدة الزيادات.

 وكذلك فإنه إذا كان من المعتاد اتجاه الإيرادات العامة للتزايد فإن هذا لا يعتبر قاعدة مطلقة فقد تتابع عدة سنوات تنخفض فيها الإيرادات العامة نتيجة لظروف اقتصادية معينة قبل أن تتغلب الدولة على أزمتها الاقتصادية لتعود للإيرادات العامة فيها لميلها الطبيعي واتجاهها إلى التزايد. وبالإضافة إلى المآخذ التي توجه إلى طريقة السنة قبل الأخيرة وقاعدة الزيادات فإن طريقة التقدير المباشر تحقق ميزة مملاءمتها أكثر للفكر المالي الحديث الذي لم يعد يتبع قاعدة أولوية النفقات العامة وإنما يتبع أولوية الأهداف والأغراض التي تتوخاها الدولة في الإنفاق العام وفي تحصيل الإيرادات العامة على حد سواء. لهذا فالاتجاه الحديث في مختلف الدول يتجه إلى اتباع طريقة التقدير المباشر وهي الطريقة التي تتبعها الحادة في تقدير إيراداقا العامة.

إن تحضير إيرادات الدولة تتكلف به الهيئة التنفيذية والتشــريعية علـــى السواء ولكل منها حق اقتراح القوانيـــن.

ومن الناحية العملية فاقتراح قانون المالية يتم من السلطة التنفيذية ويعود هذا إلى أن البرلمان لا يعرف معرفة حيدة شؤون الجباية والإنفلق ولا يعرف ما يصلح للبلاد من ضرائب ورسوم وعلى هلذا الأساس سلطة تقدير إيرادات الدولة تتولاه السلطة التنفيذية أي الحكومة كما هو الحال في الجزائر، ومن المعلوم أنه تم إنشاء منصب وزير المالية في الحكومة المؤقتة وبعد استرداد سيادة الجزائر أحدث منصب وزير المالية في نفس تاريخ ظهور إنشاء الحكومة الجزائرية الأولى في 7 سبتمبر سنة 1962.

وتتولى كل وزارة في بداية كل سنة إعداد مشروع موازنة نفقاها للسنة المقبلة وذلك وفقا لتعليمات يقررها وزير المالية، وإعداد الميزانية على مستوى الوزارات تتحدد بالإنفاق فقط، أما إعداد ميزانية الإيرادات فينفرد بها وزير المالية الذي يقوم في جميع البلدان بدور أساسي في إعداد الميزانية على الصعيدين العملي والقانوني. بحيث ينفرد بإعداد ميزانية الإيرادات بأشكالها ومصادرها المختلفة وفقا لطرق وأصول معينة وذلك لكون أن بقية الوزراء هم وزراء إنفاق ولا علاقة لهم بجباية الضرائب والرسوم وغيرها من الموارد.

وعملية تقدير الإيرادات في مجملها عملية فنية بحتة بحيث تتمم وفقا لقواعد وطرق معينة ولا يترتب عليها بالتالي نفوذ أو سلطة لوزير المالية بعكس تقدير النفقات حيث يبرز الدور الأساسي لوزير المالية وتأثيره في تقرير نفقات الوزارات الأخرى ويؤمن وزير المالية عند ما يقوم بتحضير الإيرادات التعادل بين الإيرادات والنفقات وتثور الصعوبة إذا حاءت تقديرات الإيرادات مغايرة للنفقات أو إذا زادت الإيرادات على النفقات أما إذا زادت النفقات على الإيرادات فليسس أمام وزير المالية إما أن يسعى لزيادة الواردات عن طريق الضرائب وغيرها وإما أن يسعى إلى تخفيض النفقات.

وعملية تقدير الإيرادات أكثر صعوبة من عملية تقدير النفقات وذلك نظرا للعوامل التي تؤثر في عملية التقدير لأن هناك تغيير الأوضاع والظروف ولذلك فتقدير الإيرادات تكون في حقيقتها مقسمة إلى نوعين. 1 — الإيرادات الثابتة الحصرية: وهي التي يمكن تقديرها مسبقا بوجه دقيق أو قريب من الدقة باعتبارها مستقرة ولا تخضع كثيرا للتقلبات مثل ريع أملاك الدولة وفوائد ديونها والرسوم والعائدات المفروضة على الشركات أو الشركات ذات الامتياز ويحدد مقدار هذه الإيرادات بالقياس إلى السنين السابقة مع مراعاة ما ينقص منها أو يزيد عليها في كل سنة لذا تبقى أرقامها معروفة تقريبا وهذه الإيرادات تشكل قسم ضئيل من مجموع الإيرادات العامة.

2 — الإيرادات المتغيرة التقييمية: وهذه الإيرادات هي التي تتغير وتتبدل من سنة إلى أحرى ولا يمكن التنبؤ بما ستكون عليه في المستقبل أي أنه لا يمكن تقديرها إلا بصورة تقريبية وهذا القسم يشكل القسم الأكبر من واردات الدولة وهي تتمثل في الضرائب والرسوم بصورة عامة كإيرادات ضريبية الإنتاج الزراعي التي تتبع حالة الموسم الزراعي بحيث تختلف حسب كل سنة وحسب الإنتاج والإنتاجية. وكذلك واردات ضريبية الدخل وضريبية الجمارك وكذلك رسوم الاستيراد والتصدير. فأن هذه كلها متغيرة حسب حالة البلد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وتقدير أرقام هذه الواردات المتغيرة غير الثابتة تكون الأرقام المقدرة أقرب إلى الحقيقة رغم تغيير وتقلب هذه السواردات من سنة إلى أخرى. وتعتمد الدول في ذلك على أساليب متعددة منها ثلاثة أساليب وتكون على النحو التالي:

— طريقة التقدير القياسي: وهذه الطريقة يقضي بمقارنة أرقام واردات السنة القادمة بالقياس إلى أرقام الواردات الفعلية الحاصلة في الدورة الحسابية السابقة أي فيستند في إعداد الميزانية لسنة 1986 إلى أرقام الجباية في سنة 1985. وتجري مناقشة الميزانية قبل بدئ السنة وتؤخذ أرقام الجباية السابقة للاستعان بها. أما إذا كان الطريقة المتبعة هي حساب الدورة فلا يمكن الاستناد في ميزانية 1986 إلا إلى أرقام سنة 1984 على الأكثر وإن العمل بطريقة القياس في تقدير الإيرادات يفترض اقتصادا ثابتا ومستقرا ولا يراعي التطورات الاقتصادية وأثرها على المكانية المكلفين ووعاء أو مطارح الضرائب.

- طريقة التقدير الوسطي: تقتضي النظر إلى أرقام الجباية الفعلية خلال عدد من السنوات السابقة فيؤخذ المعدل الوسطي لها ويغير رقما قياسيا للجباية في السنة المالية القادمة ويكون ذلك بعد تعديل ذلك الرقم القياسي الوسطي المختار بحيث يتناسب مع الوضع الاقتصادي المنتظر في السنة المالية المقبلة. وهذه الطريقة غالبا ما لا تؤدي إلى نتائج مطابقة للواقع. - طريقة التقدير المباشر: وهذه الطريقة يعني أن تترك الحرية للسلطة المختصة بإعداد الميزانية بأن تضع الأرقام التي تراها مناسبة للأوضاع الاقتصادية وللحالة المالية للدولة ويكون هذا التقدير بالاستناد إلى أي طريقة نريدها على أن تكون مسؤولة عن تقديراتها أمام البرلمان وهذه الطريقة تتطلب بعد النظر ودقة في التقدير ومعرفة واسعة بحالة البلد

الاقتصادية. ولقد حدد المشرع الجزائري طريقة لتحديد إيرادات ميزانية الدولة وهي إيرادات جبائية وإيرادات غير جبائيـة.

أولا \_ الإيرادات الجبائية تتمثل في ضرائب مباشرة ورسوم مماثلة لها وهذه يتحملها السكان وهي متنوعة وعديدة وإيرادات الضرائب هذه إنتاجية وتنفق إنفاق إنتاجي وليس استهلاكي. الجباية البترولية. وهي العائدات من المواد البترولية بكافة أنواعها كمصدر أساسي والجباية البترولية تمثل مورد هام في ميزانية إيرادات الدولة غير أن ذلك يشكل خطرا كبيرا على إيرادات الدولة في حالة وجود أزمة بترولية سواء من خيث خفض أسعاره أو عدم وجود أسواق لتسويقه.

\_ رسوم التسجيل والدمغة: إن رسوم التسجيل والدمغة تدفع حسب الحصص المحددة موجب القانون.

— رسوم على رقم الأعمال: أي ضريبة رقم الأعمال هي جزء من المنتوج الإضافي داخل المؤسسة أو لدى الأشخاص الذين يقومون بالأعمال التجارية وهذه الضريبة تحدد نسبتها بموجب قانون المالية كما أن معدل الأرباح داخل المؤسسات والمشاريع يتحدد ويتأثر بطريقة رقم الأعمال بحيث عندما تخفض الدولة هذه الضريبة يكون عند المؤسسة معدل الأرباح أكبر وعند رفع هذه الضريبة فإن مستوى الرسم لدى المؤسسة ينخفض وهذا يعود إلى كون أن ضريبة رقام الأعمال لا يمكن إدخالها في السعر ولا يتحملها المستهلك.

\_ الضرائب غير المباشرة: كما أن الدولة عند تحضيرها لميزانية الإيرادات تدخل في ذلك تقديرات الضرائب غيير المباشرة وهذه الضرائب هي التي تدخل في الأسعار. وتعتبر ضرائب غيير مباشرة الضرائب التي تصل إلى المال مطرح الضريبة بطريقة غير مباشرة كالضرائب على العملات وعلى الاستهلك.

\_ حقوق الجمارك: وتفرض رسوم جمركية على كل السلع التي تعبر الحدود الوطنية وهذه الرسوم تمثل إيرادات لميزانية الدولة إلا أن الجمارك يمكن أن تعفى بعض السلع من هذه الرسوم مثلا عندما نريد تشبيع دخول سلعة معينة فتعفيها من الرسوم وعندما تريد منع دخول تلك السلعة فتفرض عليها رسوم عالية وذلك من أجل منع دخولها.

ثانيا \_ إيرادات غير جبائية وتمثلت في مستحصلات من أملك الدولة: تنقسم أملاك الدولة بوصفها شخصا معنويا إلى نوعين أملاك عامة مثل المباني والمعاهد الحكومية والطرق والساحات العامة وأملاك خاصة مثل الأراضي الزراعية والغابات والمناجم والمصانع والمتاجر والتي حققت إيرادات هامة.

\_ مستحصلات مختلفة للميزانية: وهذه الإيرادات المختلفة هي تلك الإيرادات المختلفة هي تلك الإيرادات التي لا تعتبر ثابتة ودائمة وإنما هي إيرادات مختلفة ومتغيرة حسب ظروف كل سنة وهذه تتمثل عادة في الموارد التالية:

الغرامات النقدية وفوائد أموال ورسوم المراهنات وإيرادات دوائـــر الحجز الصحي مدفوعات الشـــركات ذات الامتيــاز مدفوعــات شركات البترول الخ...

\_ مداخيل للوزارات: بحيث بعض الوزارات لها موارد بحيث تقوم بقطع أو طرح بعض الضرائب والرسوم كما يمكن أن تكون لها بعض الإيرادات عند ما يكون لديها نشاط اقتصادي يحقق فوائد وضرائب وجزء من الأرباح وعند تغطية كل النفقات فعليها أن تضيف ما تبقى من هذه الأرباح إلى ميزانية الدولة وهذا يعتبر كإيراد من السوزارات. كما تقوم الوزارات ببيع بعض الأدوات أو الآلات القديمة وعند بيعها تكون إيراد للوزارة تدفعها إلى ميزانية الدولة.

\_ المعونة الخارجية: وهذا الإيراد الذي يأتي عن طريق المعونة الخارجية يتمثل إما في الإعانات بدون فائدة وهي تتمثل في القروض بدون فائدة وإما تكون عبارة على شكل هبة من طرف جماعة معينة أو هيئة أو مؤسسة إلى الدولة ولكن هذه الإعانة لابد أن تأتي من الخارج لأنها عبارة عن إعانة خارجية.

كما يمكن للدولة أن تلتجئ إلى الدين العام أو القرض العام وهـــو أن تقترض مبلغ من المال تحت فائدة معينة لمدة زمنية معينة وتشكل هـــذه إيرادات في ميزانية الدولــة.

\_ مساهمة قطاع الدولة: وهذه المساهمة تكون من طرف مؤسسات ومشاريع الدولة بحيث تقوم هذه بدفع جزء من أرباحها إلى ميزانية الدولة وهذا النوع من الدفع يتم بعد خصم الأجور والتكاليف اليي استخدمت في الإنتاج وكذلك بعد حساب كل النفقات الأخرى ومن

ثم يدفع إلى الدولة جزء من الأرباح تحدده القوانين إما حسب نسبة معينة من الأصول الثابتة وإما حسب نسبة معينة من الأرباح.

\_ مداخيل استثنائية: تتمثل في عدة إيرادات يمكن أن تدخل إلى ميزانية الدولة ولكن هذه المداخيل الاستثنائية ليست دائمة ومستمرة وإنما تكون في حالات معينة استثنائية. كما يمكن أن تأتي إيرادات إلى ميزانية الدولة من هبات أو منح من طرف الأشخاص أو المؤسسات أو مـن الخارج وهذه تكون عادة عند وقوع البلاد في كارثة معينة بحيث يظهر عجز مالي في ميزانيتها، مما يجعل الدولة تتلقى إيرادات من الخارج. إن موضوع تقدير الإيرادات له أهمية كبيرة وذلك لتغطية النفقات الــــي موضوع تقدير الإيرادات له أهمية كبيرة وذلك لتغطية النفقات الــــي تستلزمها مشاريع الدولــة.

#### · المطلب الثالث: تقدير ميزانية النفقات

ولكي تحصل الحكومة على موافقة البرلمان على اعتماداتها تحرص أن تكون تقديراتها أقرب إلى الحقيقة ويتم تقدير النفقات العامة في صورة اعتمادات وقد تكون هذه الاعتمادات من السهل نقل أرقامها من الميزانية الجاري العمل بها إلى مشروع الميزانية الجديد على وجه التحديد ومن النفقات ما لا يمكن معه تحديد أرقامها إلا على نحو تقريبي.

ولهذا فإنه يتم في بعض البلاد التمييز بين نوعــــين مــن الاعتمـادات الاعتمادات الاعتمادات الاعتمادات التقديرية.

والاعتمادات التحديدية يمكن تحديد أرقامها على نحو دقيق في الميزانية ومثالها مرتبات الموظفين ونفقات المرافق العامة التي استقرت خدماتها وتكاليفها وهذا النوع من الاعتمادات يصادق البرلمان على الغرض من النفقة بالإضافة إلى التصديق على الاعتماد المخصص كحد أقصى لا يتم تحاوزه إلا بإذن من البرلمان ومن الجائز في هذه الحالة أن يعترض البرلمان على الزيادة في هذه النفقات.

أما الاعتمادات التقديرية فهي الخاصة بالنفقات العامة التي لا يمكن تقديرها إلا على وجه التقريب ومثالها اعتمادات المرافق الجديدة، ولهذا يجوز للحكومة أن تتجاوز في شألها الاعتمادات المخصصة وتعتبر إجازة البرلمان في شأن الزيادة عن الاعتمادات الواردة في الميزانية مجرد إجازة شكلية.

وتقدر النفقات العامة في الجزائر بطريقة مباشرة وتقوم كل وزارة بتقدير نفقاتها العامة ثم يتم تحديد الأرقام النهائية بالاتفاق بين وزير المالية والوزراء المختصين على نحو ما سبق أن أشرنا إليه والجدير بالذكر أن إعداد قانون المالية لكل سنة تسبقه عادة دراسات تستهدف وضع الخطوط الأساسية للقانون المذكور بما يحقق أهداف الدولة ثم تخطر الأجهزة القائمة بتحضير الميزانية بالتوجيهات اللازمة في هذا الشأن.

وفي هذا الخصوص وجه السيد هواري بومدين رئيس مجلـــس الثــورة والحكومة في 5 أغسطس سنة 1971 منشورا رئاسيا يتضمن تعليماتــه إلى الإدارات المختلفة بشأن قانون المالية لسنة 1972. حدد فيه التوجيــهات

العامة لقانون المالية فذكر في المنشور المذكور بضرورة الالتزام بقاحة التوازن المالي وخطة الدولة الجديدة بشأن إيراداتها فأشار إلى أن إسهام مؤسسات القطاع الخاص في ميزانية الدولة ينبغي أن تتحمله المؤسسلت المذكورة بعد أن كانت تنقل عبأه على المستهلكين. كما أشار المنشور المذكور إلى أن قانون المالية لسنة 1972 يجب أن يعمل على الإسراع بالطابع التقدمي للحباية المباشرة وغير المباشرة حسب دخل المواطنيين ومستوى استهلاكهم. هذا ويجب أيضا تبسيط وتخفيف النظام الجبائي الذي يمس الأشخاص الذين يتقاضون مرتبات ضئيلة وصغار الصناع وصغار التجار والفلاحين وإن دخل هؤلاء الأشخاص المذكورين لا تدفع عنها ضرائب إلا بصفة رمزية ولأسباب ذات طابع إحصائي وذلك بناء على حد ستحدده الحكومة في إطار قانون المالية المقبل.

أما المؤسسات الفردية الهامة وشركات الأشخاص فإن معدل ضرائبهم سيزداد وأرباحهم ستراقب من طرف الإدارة الجبائية.

ويبين هذا المنشور الخطوط الرئيسية التي تحددت لقانون المالية لسنة 1972 وتنفيذا لهذا فقد أعلن وزير المالية والتخطيط في 22 نوفمبر سنة 1971 أن تعليمات المنشور قد وضعت موضع التنفيذ في مشروع قانون المالية المذكور الذي تضمن إعفاءات كليه وجزئية من الضرائب لحوالي مليون مواطن يقل دخل كل منهم السنوي عن 3600 دينار حزائري.

وتقوم كل وزارة في بداية كل سنة بإعداد مشروع نفقاها للسنة المقبلة وذلك وفقا لأصول وتعليمات ترد إليها من وزارة المالية، ويبدأ الإعداد في كل وحدة إدارية في الوزارة فتبين كل وحدة احتياجاها في السنة المقبلة بالاستناد إلى نفقاها في السنة الماضية وتضع الوحدات المختلفة تقديراها إلى الوزير المختص، وحسب مراعاة التسلسل الإداري بحيت تعرض ميزانية نفقات الوزارة على الوزير المختص بعد تنسيقها وترفق بالوثائق التي تبررها. كما أنه لابد أن يراعى في وضع مشروع الميزانية الحاص بالنفقات الخاصة بكل وزارة ما يلين.

الخطة الاقتصادية والإنمائية للدولة ونصيب كل وزارة مـــن المشــاريع المقررة بموجب هذه الخطة والتعليمات والمقررات الصادرة عن مجلـــس الوزراء المتعلقة بالسياسة العامة للميزانية.

حالة الخزينة، إذ تضطر الحكومة أحيانا بسبب عدم كفاية الإيرادات إلى الاقتصار على النفقات الضرورية، فيختار كل وزير عندئد ما لايمكن الاستغناء عنه في سلم الأولويات الخاصة بحاجات كرل وزارة ومشاريعها المختلفة وعلى كل وزير أن يدرس ميزانية نفقات وزارته في ضوء ما تقدم ويمكن أن يعيد النظر فيها بالزيادة أو النقصان أو بتقديم مشروع آخر إلى الإدارة الخاصة في وزارة المالية ضمن المهلة المحددة وذلك مع جميع المستندات والإيضاحات التي تبرر الاعتمادات المطلوبة والفروق الموجودة بين المشروع وبين الميزانية للسنة الجارية.

أما ميزانية نفقات وزارة المالية فتحضرها الوحدات المختصــة في وزارة المالية تبعا لنفس الطريقة. ويقوم وزير المالية في جميع البــــلدان بــدور أساسي في إعداد ميزانية النفقات حيث يقوم هذا الوزير بجمع مشاريع النفقات الواردة من الوزارات ويضيف إليها مشروع وزارته، كما أنــه ينفرد بإعداد ميزانية الإيرادات بأشكالها ومصادرها المختلفة ذلــــك أن بقية الوزراء هم وزراء إنفاق ولا علاقة لهم بجباية الضرائب والرسوم ولا يعني ذلك أن الوزارات لا تقوم بإجراءات بل أن بعضـــها يقــوم بتقدير بعض الإيرادات المتمثلة في الضرائب وإلرسوم ولكن تحصيلها يتم بواسطة موظفي وزارة المالية وتسلم الخزينة طبقا لقـاعدة عموميـة الميزانية، كما يقوم وزير المالية بمهمة تأمين تعادل النفقات والإيرادات. وبعد دراسة وزير المالية لمشاريع نفقات الوزارات الأخرى يضيف إليها مشروع نفقات وزارته ومن ثم يتكون المشروع العام للنفقات، ويقــوم وزير المالية بمهمة تأمين تعادل النفقات والإيرادات ويعرض مشـــروع الميزانية العامة للدولة على محلس الوزراء للموافقة عليه ومنه إلى المحلس الشعبي الوطني لمناقشته والمصادقة عليه وتدخل فيما بعد الميزانية العامــة مرحلتها الأخيرة وهي مرحلة التنفيذ.

\_ طرق تقدير النفقات: وتقوم وزارة المالية وبقية الـوزارات بتقدير نفقاتها وإيراداتها على السواء تتبع بعض القواعد العامة، ولا توجد قاعدة ثابتة ومحددة لتقديرات النفقات والتي يتم على أساسها التقدير المباشـر

وحتى تضمن السلطة المختصة بتقدير النفقات أن تكون تقديراتها أقــرب إلى الواقع تراعي عادة القواعد وجوب اتخاذ أرقام الحساب الختـــامي الأخير أساسا للتقدير فأرقام المصروفات التي أنفقت فعلا والإيـــرادات التي حصلت، وهي أرقام الحساب الختامي الأخير، أي قـــانون ضبــط الميزانية وكلما قربت السنة التي يعتمد على وقائعــها قــل الخطــأ في التقدير. ووجوب اقتراب وقت التقدير من بداية التنفيذ حتى تكـــون التقديرات مبنية على الظروف القائمة. ومن النفقات ما يكاد يكـــون ثابتا، والتي لا تتغير من عام لآخــر إلا قليــــلا كرواتــب الموظفــين ومعاشات التقاعد وأقساط الدين العام، ولذلك تنقل بأرقامـــها مـن الميزانية السابقة إذ يكفي مراجعة جداول أجور ومرتبـــات الموظفــين العاملين والمتقاعدين وسجلات الدين العام لمعرفة ما تحتاج إليــه مــن اعتمادات في ميزانية النفقات وتمر هذه النفقات الثابتة في بعض البلدان بمجلس النواب شكليا فلا يناقشها باعتبارها مقررة ســــلفا. ونفقـــات . متغيرة حسب برنامج الحكومة كاعتمادات الأشغال العامـــة والتعليــم والتأمين والصيانة والترميم والتدفئة ونفقات الطرق وغيرها، وتقديــر هذه النفقات لا يستند إلى قاعدة ثابتة فهي مرتبطة بالتقلبات الاقتصادية وتقلبات الأسعار وترتفع أو تمبط بالنسبة إلى حاجات الإدارة والبلاد في كلل زمان ويتعذر تقدير مقدارها على أساس قاعدة ثابتـــة كنفقـات الجيش التي تقدر بالقياس إلى نفقات السنين مع التعديل الذي يتطلب

اختلاف أسعار الحاجات وعدد الجنود زيادة أو نقصا أما نفقات الأبنية الحكومية وإنشاء الطرقات فتحدد عادة الأسعار بالاستناد إلى التقدير الذي يقدره الخبراء المتخصصون والفنيين.

وبعض الدول تفرق عند قياسها النفقات بين نوعين من الاعتمادات تحديدية وهي تخص النفقات الثابتة أي ألها ترصد لسد نفقات ثابتة يمكن تحديدها سلفا كرواتب الموظفين والاعتمادات لتغطية النفقات الفعلية فإن الحكومة تطلب من البرلمان فتح اعتمادات جديدة وتسمى بالاعتمادات الإضافية.

وفي الجزائر فإن تقدير مشروع الميزانية لسنة معينة يتم على ضوء الأرقام الواردة في المخطط الوطني وبالتالي تصبح الميزانية هي الأداة التنفيذية للمخططات الإنمائية في الجزائر بمعنى أن الميزانية الجزائرية ما هي إلا انعكاس عملي لأهداف تخطيطية وتحدر الإشارة إلى أن هناك نوعا جديدا من الاعتمادات يسمى باعتمادات البرامج وتوجد طريقتان لتنفيذها:

الطريقة الأولى: وتتمثل في اعتمادات الارتباط فيقيد مجموع المبالغ اللازمة لتنفيذ البرنامج في ميزانية السنة الأولى من سنوات البرنامج ولكن في صورة اعتمادات تقديرية مما يسمح من الناحية القانونية بالارتباط بتنفيذ المشروعات التي يتضمنها البرنامج دون الدفع الكليي لتكاليفه ويدرج في ميزانية كل سنة من السنوات التي يشملها البرنامج

الجزء من الاعتمادات التقديرية المشار إليها الذي يجوز صرف فعيلا خيلال هيذه السنة.

**الطريقة الثانية:** تتجسد في القانون ببرنامج وفي هذه الطريقــــة يوافـــق البرلمان على قانون خاص متميز عن الميزانية يقرر فيه وضع برنـــامج اقتصادي موضع التنفيذ خلال عدة سنوات ويقرر فيـــه الاعتمـادات اللازمة لتنفيذ البرنامج بعد توزيعها على السنوات المختلفة وفي كل سنة يدرج الجزء المخصص للأنفاق فيها في ميزانية الدولة عن تلك السنة. وأن قانون البرنامج ليست له صفة الميزانية فهو لا يفعل أكثر من تعداد المشروعات التي تعتزم الدولة تنفيذها خلال السنوات المقبلة والمبالغ اللازمة للقيام بهذا التنفيذ لكنه لا يتضمن فتح أية اعتمادات بالارتباط في السنوات المقبلة على اعتماد النفقات اللازمة لتنفيذ البرنامج. الاعتمادات الحصرية، والتقييمية، والوقتية. والأصل أن كل الاعتمادات حصرية والاستثناء هو الاعتمادات التقييمية والوقتية فالاعتمادات الثلاثة هذه نصت عليها المادة السادسة والعشرين من القانون رقــم 84-17 بقولها تكون الاعتمادات أما تقييمية أو وقتية أو حصريـــة وينبغـــي أن تكون هذه الأصناف الثلاثـة من الاعتمادات موضوع فصول متميزة.

1 \_ فالاعتمادات الحصرية: كما يسميها المشرع الجزائري تتمثــل في تلك التي تخصص لتغطية نفقات ثابتة مثل الأجور والمرتبــات وفوائــد الدين العام وغير ذلك.

2 \_ وأما الاعتمادات التقييمية: فهي التي لا يمكن تحديده\_\_ الهائيا كنفقات الانتخاب وتعويضات عن مصاريف الجنود والوفاء بديون الدولة الناجمة عن أحكام تشريعية أو اتفاقيات مبرمة قانونا وتطبق على تكاليف العدالة والتعويضات المدنية وتسديد المبالغ المحصلة من غير حق والإعفاءات من الضرائب والرسوم والمبالغ المستردة. ونفقات الدين العمومي والمعاشات والريع التي تقع على عاتق الدولة.

3 — الاعتمادات الوقتية: هي أيضا كمسابقتها لا يمكن تحديدها تحديدا فائيا ولا يمكن تقديرها سلفا ولذلك فهي متغيرة ومتقلبة وإذا تبين خلال السنة المالية أن هذه الاعتمادات غيير كافية يمكن إتمامها باقتطاعات من الاعتمادات الإجمالية والتي تعتبر استثناء مين قاعدة تخصيص الاعتمادات ويجب أن تسمح بتغطية جميع النفقات المتوقعة وتكون هذه الاعتمادات في حالة عدم إمكانية توزيع وغير المتوقعة وتكون هذه الاعتمادات في حالة عدم إمكانية توزيع النفقات في بداية السنة حسب الفصول، والاعتمادات الوقتية خاصة بالنفقات المحصصة طبقا لقانون أو مرسوم والتي لا يمكن أن يتناسب بدقة مبلغها مع مبلغ التخصيص في الميزانية المنصوص عليها في قيانون المالية" الساري ويلاحظ أن تقسيم الاعتمادات حصرية، وتقييمية وهذه المالية" الساري ويلاحظ أن تقسيم الاعتمادات حصرية، وتقييمية وهذه

والاعتمادات تفتح خلال سنة مالية معينة، وهذه النفقات ثابتة ومتغيرة ومن ثم يجب أن تكون الاعتمادات التي توضع لسدها حصرية وتقديرية أو تقييمية، أما الصنف الثالث المتمثل في الاعتمادات الوقتية فإنه يختلط بالاعتمادات التقييمية ومن الأفضل أن يكون تقسيم الاعتماد على أساسين حصري وتقييمي

#### المطلب الرابع: تقدير ميزانية الاستثمارات

بالإضافة إلى تقدير الإيرادات والنفقات يتم تقدير ميزانية الاستثمارات وهي نفقات الجهاز الاقتصادي والاجتماعي والاستثمار يعني استخدام جزء من الموارد الإنتاجية بشرية وغير بشرية الموجودة تحست تصرف الجماعة تمدف إلى إنشاء وسائل إنتاج إضافية.

وجوهر عملية الاستثمار هو أن يخصص جزء من القوة العاملة ووسلئل الإنتاج خلال فترة زمنية معينة للقيام بنشاط لا يؤدي إلى زيادة السلع الاستهلاكية مباشرة إنما بطريقة غير مباشرة ويفترض ذلك زيادة إنتاجية العمل وارتفاعها بدرجة تسمح للمستغلين لهذه النشاطات بإنتاج قدر من السلع الاستهلاكية يزيد عن حاجتهم المستخدمة في إعاشة من يعملون في النشاطات التي تنتج سلعا إنتاجية.

والاستثمارات على نوعين اجتماعي واقتصادي فالاستثمار الاجتماعي يؤدي في الزمن الطويل إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لدى الأفراد ومن أهم صور هذه الاستثمارات ما يتعلق بمشروعات الإسكان والتعليم

والصحة جميعها تأتي ثمارها في رفع طاقة الإنسان الإنتاجية في وقــت طريل نسبيا ولكن بعضها يأتي ثماره في وقت أكثر من البعض الآخـــر ومن أمثلة ذلك التعليم الفني والتدريب الصحفي ورغم أهمية الاستثمار الاجتماعي في تحسين المستوى الاجتماعي ورفع الإنتاجية الإنسانية إلا أنها تستغرق وقتا طويلا قبل أن تتحسن مستويات الإنتاجيـــة نســبيا. وليست مصدر إيرادات مباشر ولا تغطى إيراداتها نفقات إنتاجـــها في غالب الأحيان وتمثل الاستثمارات الاجتماعية عبئا في المراحـــــل الأولى للتنمية ومن ثم يجب مراعاة الغرض في اختيار وسائل تمويلها وفي المراحل الأولى للتنمية قد يكون من الصعوبة توفير قدر كبير من الاستثمارات. اختلاف أنواعها ومشروعات الري والحرف والكهرباء فيإن ثمارها تظهر في وقت قصير نسبيا وغالب الأحيان تحدث الزيادة في الدخــــل الوطني بصفة غير مباشرة. وتقسم الاستثمارات من حيث طبيعتــها إلى استثمارات مباشرة وغير مباشرة.

فالاستثمارات المباشرة تشمل الإنفاق على شراء الأمروال الجديدة كالآلات والمعدات المنتجة في الفترة الجارية والتي تستخدم في الأغراض العامة بصورة مباشرة والاستثمارات غير المباشرة تشمل قروض الحكومة ومنحها لتشجيع تكوين رأس المال في القطاع الخاص. الدي استحدثه قانوني 1966 و1982 الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.

وكلا النوعين من الاستثمارات يؤديان إلى زيادة تكوين رأس المال وهمله معا يؤديان إلى زيادة تكوين رأس المال الوطني وكل منهما بمثل استثمارات حقيقية ولكنهما يختلفان بصفة أساسية فالاستثمارات المباشرة تؤدي إلى زيادة سلطة الدولة وإشرافها على الموارد أما الاستثمارات غير المباشرة يترتب عليها وضع المزيد من الموارد تحت تصرف القطاع الخاص وكل من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة تقدم استثمارات حقيقية وفي هذا الجحال يختلف كل من هذين النوعين عن الاستثمارات المالية.

أولا \_ تمويل مشاريع الاستثمارات: ولتحقيق هذه المشاريع كلن لا بد على الدولة توفير المصادر المالية اللازمة لذلك وتقسم إلى نوعين من المصادر الداخلية والخارجية فالتمويل الداخليي يتم حسب نسب يحددها وزير المالية.

1 \_ بقروض تمنحها المؤسسات المالية المختصة.

2 \_ قروض مصرفية يمكن حسمها لدى معهد الإصدار.

3 \_\_ المساهمات النهائية من ميزانية الدولة وأموال المؤسسة في حالـــة الضرورة وقد رخصت الدولة بتمويل جــزء مــن نفقـات التجـهيز بالمساهمات المؤقتة من الجباية البترولية وبالقروض والموارد المودعة مــن هيئات الضمان الاجتماعي والتقاعد والتأمينـات وفي فــترة 1982 زاد حجم القروض الممنوحة للاقتصاد بنسبة 80% وكذلــك المجـهودات

المبذولة من طرف الخزينة التي لجأت إلى جلب تسبيقات مسن البنك المركزي الجزائري ومن جهة أخرى أن مساهمة البنوك في تمويل الاستثمارات وإعادة الهيكلة وبتزويد المؤسسات بأموال خاصة هما وتطهيرها المالي.

\_ القروض الخارجية: ولجأت الدولة من جهة أخرى لتمويل مشاريع الاستثمارات بالقروض الخارجية فقد نص قانون 30 ديسمبر 1982 على نوعين من القروض الخارجية وهما .

1 ـــ المساهمات الخارجية التي تعبئها الخزينة والبنوك.

2 ــ المساهمات الخارجية التي تعبئها المؤسسات العمومية المرخص لهـــا
 من وزارة المالية صراحة باللجوء إلى القروض الخارجية.

ورفعت الجزائر نسبة الفائدة وإلى اختصار معدل آجاله تسديد الديـون وتأجيله دفعها الحصة الخاصة التي أخذها القروض المالية زادت من ثقل أعباء الديـون الخارجيـة.

ثانيا - تقدير ميزانية الاستثمارات: إن عملية تحضير ميزانية الاستثمارات من طرف وزارة المالية تتطلب تقديم برامج الاستثمارات من طرف وزارة التخطيط أي هيئات التخطيط والتي علي ضوءها يمكن تحديد كيفية توزيع النفقات الخاصة بالاستثمارات ويبدأ بتقيم المشاريع المراد تنفيذها من طرف مختلف المؤسسات الاقتصادية الحصول على قبول الوزارة الوصية وموافقة وزارة المالية النسبة من الدخل الوطني

تزيد بزيادة القدر من الدخل الوطني الذي يستثمر قدرا أقل للاستهلاك فكأن السرعة التي يتم بها تحقيق الهدف تتوقف على القدر من الفـائض الاقتصادي الذي تستطيع الجماعة تعبئة وتوسع الجهاز الإنتاجي بكيفية تحقق المعدل المرغوب لزيادة الدخول الوطـــــني في المســـتقبل وتجــــدر الإشارة إلى أن الزيادة في الدخل الوطني تساوي الزيادة في الاستثمارات والهدف من زيادة الدخل الوطني لا تســـتهدف زيـــادة في الاســـتثمار تتطلب معرفة كيفية توزيع قدر من الاستثمار على القطاعات المختلفة. أما فيما يتعلق بتوزيع القدر المعني من الأموال والموارد الاستثمارية بين النشاطات المختلفة فإذا ما تحدد الجزء من الدخل الوطني الذي سيجرى استثماره لزم توزيع الاستثمار وفقا للمخطط العام في الأولوية حيــــــث نجد مثلاً إن قانون الميزانية الصادر في 1985 أنه أعطى الأولوية للصناعــة ثم الزراعة الغابات الصيد البحري النقل وفي الفترة مــــــا بـــين 79ــــ88 كانت تأتي بكل وضوح في صالح الصناعة بصفة خاصة بمـــا في ذلـــك المحروقات حيث كانت تشمل 72% من مجمـوع تكـاليف الـبرامج انخفضت إلى 40% عند نهاية 1982 وعملية توزيع مختلف الموارد علــــــى النشاطات المختلفة. إن اختيار الشكل الفني للاستثمار على مســــتوى الوحدة الإنتاجية، يتحدد نصيب كل مشروع جديد في الاســـتثمارات المخصصة لهذا الفرع من فروع النشاط الاقتصادي. فمسألة اختيار الفن الإنتاجي تتمثل في اختيار المجموعة من الفنون الإنتاجية التي يتم عن طريقها بناء وتشغيل المشروعات الجديدة في مختلف فروع المشروع الإنتاجي على نحو يضمن الموارد التي توجد تحت التصرف أحسن استخدام. والسياسة الاستثمارية هي تلك المتعلقة بتوفير المشروعات أن تتخذ القرار الخاص بالمكان الذي تنشأ عليه الوحدات الإنتاجية التي تتضمن خطة الاقتصاد الوطني هذا القرار يتخذ وفقا لاعتبارات تتعلق بتوطين الصناعات والتخطيط الإقليمي فمسألة تحقيق ونجاح السياسة الاستثمارية طبقا للمخططات الوطنية تتوقف على ما إذا كان تحت تصرفها القدر الكافي من الموارد الإنتاجية وأساس التخطيط المالي عند وضع ميزانية الاستثمارات.

وإن مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية المفروضة على دول العالم الثالث يكون بتحسس التنظيم وتثمين الاستثمارات والاعتماد على الإمكانيات الذاتية لألها الضامن الوحيد للاستمرار في الجحهود التنموي والتحكم في استخدام الدخل البترولي ومدخرات القطاعين العمومي والخاص في النفقات العامة وأن البرنامج العام للاستثمارات مازال يعتمد على المجروقات التي تعتبر إيراداتها هامة وضرورية لتطور الاقتصاد الوطني.

# الباب الشالث

### وزارة المالية المجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة

تمارس كل هيئة من الهيئات الثلاث المذكورة أعلاه مهام واختصاصات في إطار قوانين المالية وتحدف إلى تحقيق هدفين أساسيين. هدف سياسي، وهدف مالي، فالهدف السياسي يرمي إلى تحقيق شرعية الاعتمادات وعدم تجاوزها وضمان تحصيل الإيرادات وهدف مالي يرمي إلى حماية الأموال العامة وإنفاقها في إطار شرعية القوانين، فوزارة المالية بالإضافة إلى مشاركتها في تحضير الميزانية فإلها تمارس مهام بواسطة موظفيها لمتابعة العمليات، المالية في الوزارات الأخرى عن طريق الآمرين بالصرف والمحاسبين والمفتشية العامة للمالية على النحو الآتي:

#### المبحث الأول: الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين

سوف نتناول دراسة الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين باعتبارهما يشتركان في تحريك سيولة الأموال العامة سواء بالإنفاق أو بالتحصيل وعمليتي الإنفاق والتحصيل تمران بمرحلة إدارية يتولاها الآمرين بالصرف أي الإداريين ومرحلة محاسبية يقوم بها المحاسبون العامون ولقد حدد التشريع المالي في الجزائر دور لكل منهما في الميزانية وأن عملية الفصل بين الإجراء الإداري الذي يقوم به الآمرون بالصرف والتنفيذ

المحاسبي الذي يتولاه المحاسبون العموميون يؤدي إلى تنفيذ الميزانية على أساس المراقبة المتبادلة قصد كشف الأخطاء وتحديد المسؤولية ولمبدأ الفصل بين الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين. وأعمالهما مستوجب ومزاياه يمكن حصرها في الأتي:

أولا: تقسيم العمل فإن مبدأ الفصل بين التنفيذ الإداري والتنفيذ المحاسبي يؤدي إلى تجزئة الاختصاص وتقسيمه بين الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين ورغم هذا التقسيم أنه يهدف إلى عمل واحد وهو تنفيذ النفقات العامة والإيرادات العامة وذلك من خلل العمليات الأربعة المشار إليها أنفا وهي الارتباط بالنفقة وتصفية النفقة والأمر بالدفع والصرف الفعلي وهذه العمليات تستوجب التخصص في الأدوار التي لا يجوز بمقتضاها أن يملك موظف واحد سلطتي اختصاص اتخاذ القرار والدفع معا وفي آن واحد وبعبارة أخرى لا يجوز تولي سلطتي الأمر بالصرف من جهة والمحاسبة والدفع معا من جهة أخرى وتخضع العمليتين في النهاية لمحلس المحاسبة لمراجعتها وكشف الأخطاء.

ثانيا: مرحلة المراقبة المتبادلة. فإن إسناد عملية التنفيذ المالي إلى صنفين من الموظفين الآمرين بالصرف من ناحية والمحاسبين العموميين من ناحية أخرى له عدة مزايا منها على وجه الخصوص تأكد المحاسب قبل القيام بالدفع الفعلي إذا كان الآمر بالدفع الموجه إليه شرعي والمبلغ المطلوب دفعه يتوافر في نفس البند أي الفصل.

ثالثا: وحدة العملية المالية وهذه تمكن وزير المالية باعتباره الرئيس المباشر لكافة المحاسبين من ممارسة الرقابة على مجموع العمليات المالية وهذا يؤدي إلى توحيد هذه العمليات والاطلاع على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة ومن خلال ذلك يسهل أمر اتخاذ القرارات السياسية على ضوء الحقائق والواقع والاعتبارات المالية.

وابعا: تيسير الرقابة على تنفيذ الميزانية عن طريق تقسيم الأدوار بين الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين ليسهل كشف الأخطاء المالية على وجه السرعة وتحديد المسؤوليات من خلال الرجوع إلى التزامات وواجبات كل صنف منها، وذلك في إطار الميزانية العامة اليي يتولى الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين تنفيذها.

## المطلب الأول: الآمرين بالصرف

عرف الآمر بالصرف بأنه الشخص الــــذي يعمــل باســم الدولــة والمجموعات المحلية أو المؤسسات العمومية ويقوم بعملية التعاقد وبتصفية دين الغير أو قيمته أو بتحصيل الإيرادات العامة ويأمر بصرف النفقـات وفي هذا إطار فيتحقق من حقوق الهيئات العمومية.

ويقسم الآمرين بالصرف إلى قسمين: الآمرين بالصرف الرئيسيين والآمرين بالصرف الثانويين ويمكن في حالة غيابهم تفويض اختصاصاتهم إلى غيرهم. أولا \_ الآمرين بالصرف الرئيسيين: يختلفون حسب النطاق الذي يمارسون في إطاره اختصاصاتهم سواء كان ذلك على مستوى الدولة أو

على مستوى المجموعات المحلية أو المؤسسات العامة الوطنية أمـــا علــــى مستوى الدولة فالوزراء هم الآمرين بالصرف الرئيسيين يأمرون غيرهم بتحصيل الإيرادات وصرف النفقات سواء كان ذلك بالنسبة لميزانيــة الدولة أو الحسابات الخاصة للخزينة أو الميزانيات الملحقة وأمـــا علــي مستوى المجموعات المحلية ومؤسساتها الولائية فالوالي آمـــر بــالصرف وبحكم القانون فإنه أيضا آمر بالصرف بالنسبة للتسبيقات المخصصـة للمجلس التنفيذي الولائي والبلدي إلا أن رئيس المحلس الشعبي البلدي آمر بالصرف فيما يتعلق بإصدار الحوالات ووضع كشوفات لمجمــوع إيرادات البلدية المحصلة والآمر بالصرف عن المؤسسات المحلية هو رئيس محلس الإدارة أو مدير المؤسسة، بينما في المؤسسات العامة الوطنية فلأمر فيها اختياري فقد يتحدد الآمر بالصرف في قانون التأسيس وفي حالـــة عدم ذكره، يكون مدير المؤسسة هو الآمر بالصرف ومدير الجامعة هـو الآمر بالصرف بالنسبة للجامعة والكليات التابعة لها.

ثانيا \_ الآمرين بالصرف الثانويين: لقد سبق أن ذكرنا بأن النوع الثاني للآمرين بالصرف هم الآمرين بالصرف الثانويين ويتواجدون على مستوى الدولة والإدارات المحلية ومن حيث المبدأ فإن كل آمر بالصرف رئيسي يجوز أن يكون له آمر بالصرف ثانوي لأن توزيع الاختصاص بين هذا الصنف من الموظفين يقتضي أن يكون إلى جانب الآمر بالصرف الرئيسي آمر بالصرف ثانوي فالوالي آمر بالصرف ثانوي

لجميع العمليات المالية التي قم المصالح المدنية على مستوى المجموعات المحلية والمؤسسات المحلية والوطنية ولكنه يمكن للآمرين بالصرف الرئيسيين والثانويين في هذه الحالة تفويض سلطاقم لأشخاص ينوبون عنهم في حالة غياب أو مانع، وبعبارة أخرى يكون إلى جانب الآمرين بالصرف الرئيسيين والثانويين آمرين بالصرف بالتفويض. وتتم عملية مراقبة الآمرين بالصرف من خلال المستندات الملزمين بمسكها وهي:

- 1 \_ مسك حسابات التعهد.
- 2 \_ الأمر بتنفيذ النفقات العامة.
- 3 \_ حساب حقوق الهيئة في مجال الإيرادات.
  - 4 ـــ الأمر في مجال النفقات.

والجدير بالذكر أن وزير المالية يعين مراقب مالي يتولى عملية رقابة إدارية سابقة حيث يقوم بالتأشير على التعهد بالنفقات ومسك حساب التعهدات، وتظهر أهمية المراقب المالي أن كل اقتراح بإنشاء تعهد بنفقة حديدة يخضع من طرفه لعملية مطابقة القوانين والنظم المالية إلا أنب يستثنى من المراقبة النفقات المحصصة للمستخدمين وهذا على أساس أن تكون أو توماتيكية، أما التعهدات الأخرى فتخضع لفحص ورقابة بحيث أن المراقب المالي يتأكد من وجود فصل حاص بهذه النفقات في الميزانية وتوفر الاعتماد الكافي في ذات الفصل من الميزانية ثم عليه أن يفحص التعهد بالنفقة من حيث مشروعية ومطابقة للقوانين والنظم

وبهذا يتمكن المراقب المالي من الإطلاع على ظروف تسيير الإدارة وهذا بغض النظر عن الاعتبارات المالية.

وقد يكلف المراقب المالي بمهام وتحقيقات من طرف وزير المالية لـدى بعـض الإدارات والمؤسسات العمـومية وعلى هذه الإدارات أن تضع تحت تصرف المراقب المالي كل سجلات المحاسبة والوثائلات المثبتة للعمليات. ويشارك المراقب المالي في اجتـماعات اللجان الإدارية وفي هذه المناسبة يستطيع المراقب أن يبـدي رأيـه حول المشاكل التي اعترضته أثناء أداء مهامـه. ويقوم المراقب المالي بتحرير تقرير سنوي في هاية كل سنة مالية يوجهه للوزيـر المالية بطرح فيه أراءه حول كيفية سير الـوزارة المراقب ولوزير المالية يطرح فيه أراءه حول كيفية سير الـوزارة ويقترح الحلول الملائمة لعلاج المشاكل المالية منها والإدارية.

يلتزم الآمر بالصرف بأن يبلغ الحوالات والأوامر بالدفع مرفقة بوئات مثبتة للعملية، كافية بحد ذاتها، ومرتبة لكي يتمكن المحاسبون من مراقب المصدر للآمر هل هو الآمر بالصرف أم غيره ومدى توفر الاعتمادات وصحة الديون وضرورة توافر الأمر بالدفع على تأشيرة المراقب المالي وعليه أن يتأكد من مشروعية العملية وله عند الضرورة حق رفض صرف المبالغ المأمور بدفعها ولا يتعرض في ذلك إلى أي جزاء طبقا للمرسوم المتضمن التزامات ومسؤولية المحاسبين، وفي حالة ما إذا قام المحاسب بإيقاف صرف النفقات يجوز للآمر بالصرف بواسطة خطاب

مكتوب وتحت مسئوليته أن يطلب من المحاسب الاستمرار في الدفــــع بحيث يجوز له أن يفتح بهذا الدليل في مواجهة وزير المالية. إلا أن مثـــل هذه الطلبات قد يستحيل تنفيذها في حالة انعدام الاعتمادات أو عـدم تحقيق الخدمة أو عدم وجود تأشيرة المراقب.

#### المطلب الثاني: المحاسبين العموميين

لقد عرف مرسوم 14 أكتوبر 1965 المحاسب على أنه يعد محاسبا عموميا كل موظف أو عون أسند إليه إنجاز العمليات المشار إليهها في المادة الأولى من هذا المرسوم وذلك باسم:

\_ الدولة فيما يتعلق بعمليات ميزانية التسيير والتجــهيز وعمليـات الميزانيـة الإضافية.

\_ الجماعات العمومية.

\_ المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

والمحاسب العمومي هو الذي يشتغل في مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يسمى عونا محاسبا أو رئيس مصلحة المحاسبة. ويتبين من خلال المرسوم السالف الذكر أنه لكي يعتبر محاسبا عموميا وجب توفر شروط هي:

1 \_\_ أن يعين المحاسب حسب أحكام القانون لتسهل عليه عملية المراقبة من جهة ويعرف المهام التي يقوم بها مــن جهــة أخرى والتي يحددها القانون.

- 2 أن يعمل في إحدى المؤسسات التابعة للدولة لا لصالحه الخاص.
   و في هذا الصدد لا ننسى أن نذكر بوجود فئتين من المحاسبين.
  - 1 المحاسبون الرئيسيون Comptables Principaux.
  - 2 المحاسبون الثانويون Comptables Secondaires.

والمحاسبون الثانويون هم الذين تكون حساباتهم مركزية لدى محاسب رئيسي. هذا بالإضافة إلى أنه بالنسبة للدولة فتوجد لديها فئات معينة من المحاسبين العامين.

- ــ المحاسبين العامين للخزينة على مستوى كل ولاية.
  - \_ الخازن العام Trésorier Principal.

أولا — مبدأ الفصل بين المحاسبين والآمرين بالصرف: حتى يمكن القيلم بتسيير سليم للمالية العامة فإن تنفيذ عمليات الميزانية والخزانة تتوقــف على الآمرين بالصرف والمحاسبين كالفصل بين العمليتين.

للفصل عدة فوائد لقد سبق شرحها وهي كالآتي:

- 1 تقسيم العمل.
- 2 المراقبة المتبادلة.
- 3 وحدة العملية المالية.
- 4 تسيير الرقابة القضائية.
- 1 تقسيم العمل: أن الفصل بين التنفيذ الإداري والتنفيذ المحاسبي
   يساعد ويؤدي إلى تجزئة الاختصاص والمهام بين الآمرين بالصرف

والمحاسبين، ورغم هذا التقسيم فإن العمليتين تهدفان إلى تنفيذ النفقات والمحاسبين، و في التقسيم فإن العمليات أربعة رئيسية هي:

- 1 ـــ التعهـــد.
- 2 \_\_ التصفية.
- 3 \_ الأمر بالصرف.
  - 4 \_ الدفع.

وهذه العمليات تستوجب التخصص ودرجة لا بأس بحا من الكفاءة في ميدان المالية والمحاسبة كما يجب أن تحدد هذه المهام بدقة على غرار عمليات التسيير التي تتطلب اختصاصات غير محددة حصرا. إن الفصل بين التنفيذ الإداري والتنفيذ المحاسبي يمنع على موظف واحد أن يملك سلطتي القرار والتنفيذ معا وفي آن واحد. رغم أن تقسيم العمل هذا، يجعل تنفيذ العمليات المالية والحسابية بطيئة وهذا يتناقض ويتنافى والتطور السريع للتقنية الإعلامية التي يستوجب السرعة الكبيرة في تنفيذ هذه العمليات.

1 \_\_ المراقبة المتبادلة: إن إسناد عملية التنفيذ المالي إلى صنفين من الموظفين.
 لها أسباب شرعية، الرقابة هذه تؤدي إلى تمييز بين أصناف الموظفين.
 2 \_\_ تخفيف مسؤولية الآمرين بالصرف، وهذا نظرا الأن قراراتهم تخضع لعدة رقابات.

3 ــ مسؤولية المحاسبين تكون مشددة وهذه لأسباب منها.

أ ــ أنهم يمارسون مهامهم باستقلالية تامة.

ب ــ أن مهامهم تقتصر على إثبات الشرعية لا غير.

ج ــ ألهم يمارسون وظيفتهــم دون أي ضغط بالمقارنــة مــع مــهام الآمــرين بالصــرف.

4 — وحدة العملية المالية: إن مبدأ الفصل هذا يخول لوزير المالية باعتباره المسؤول الرئيسي لكل المحاسبين العموميين، حق ممارسة الرقابة على كافة العمليات المالية، وهذا يؤدي بدوره وكنتيجة حتمية إلى وحدة العمليات المالية المؤدية إلى إطلاع وزير المالية ومن ورائه الدولة عن الوضعية المالية والاقتصادية، مما يسهل إعداد قرارات حكومية آخذة بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي والاقتصادي، والمالي.

5 ـ تيسير الرقابة القضائية: إن تقسيم المهام بين الآمرين بـــالصرف والمحاسبين يسهل عملية الرقابة القضائية، خاصة في حالة وجود أخطاء لذلك فإن مهام الفئتين مبينة كالتالي بالنسبة للآمرين بالصــرف:

\_ مسك حسابات التعهد.

ـــ الأمر في مجال النفقات.

\_ حساب حقوق مثبتة في مجال الإيرادات.

وبالنسبة للمحاسبين: مسك حسابات القبض والدفع.

ومبدأ الفصل بين المحاسبين العموميين والآمريـــن بــالصرف فالعمليات التي يقومون بها تخضع في النهاية لمحلس المحاســـبة لمراجعتها وكشف الخطأ.

ثانيا — التزامات ومسؤوليات المحاسبين: لقــــد حــدد مرســوم 14 أكــتوبر 1965 التزامات المحاسبــين ومسؤوليالهـــم، أنه بموجب هــــذا المرسوم تم التفرقة بين صنفين من المحاسبين.

1 ــ المحاسبون العموميين.

2 ـــ المحاسبون الذين لهم نظام المحاسبين العموميين.

والمشرع تشدد في تقرير قواعد صارمة تطبق على المحاسب المحالف للإجراءات المطلوبة قانونا والالتزامات الواقعة على عاتقه ومسوولية المحاسبين بصفة عامة تمتد إلى كافة عمليات المركز الذي يديرونه وذلك ابتداء من تاريخ توليهم الوظيفة حتى تاريخ المغادرة وذلك بعد تقديم حساب كامل عن التسيير إلى الوزارة المعنية بالأمر، وزارة المالية والتخطيط، والمسؤولية هذه تكون "حين العثور على نقصان في النقد أو القيم أو عند عدم استخلاص مدخول بسبب إهمال أو إغفال أو عند تأدية مصروف في غير محله".

ثالثا \_ مسؤوليات والتزامات المحاسبين العموميين: يسألون شـخصيا وماليا عن مسك وحفظ الوثائق والدفاتر المثبتة للعمليات المنجزة وذلك مهما كان المكان الذي مورست فيه الوظيفة. كما ألهم يسألون عــن

القيم والأموال الموجودة بحوزهم فمسؤولياتهم المالية تمتلد إلى كافة عمليات المركز الذي يديرونه في حالة العثور على نقصان في النقــود أو القيم ففي هاته الحالة يتعين على المحاسب دفع المبلغ الناقص عن إهمـــلل أو بسبب الدفع بغير داع، ويكون المحاسب العمومي مسؤولا عن جميع المخالفات للمقتضيات التشريعية والتنظيميـــة أو القوانـــين الأساســية السارية على المنظمة التي يمارس فيها وظيفته وأيضا عن كـــل مخالفــة لصحة في تنفيذ الميزانية أو الحسابات التقديرية وأيضا عن عدم الدفع إلى الخزينة العامة للمبالغ التي ترجع إلى الدولة، بموجب مقتضيات تشريعية أو تنظيمية، كذلك يقع على عاتق المحاسب التزام هام وهـو الامتثال لأوامر مجلس المحاسبة، في إطار قانون 1980 والمتضمن ممارســــــة وظيفــــة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، ففي حالة عدم الامتثال لأوامر مجلــس المحاسبة الذي يعد هيئــة مراقبة أو في حالة التأخير عن إرسال الملفــات والمستندات المطلوبة من قبلــه، فتفرض عليه غرامــة ماليــة تقــــدر بـــ 1000 دج عن كل شهر من التأخير. والمحاسب العمومي مسؤولا عن حساب المصاريف أو القيم التي يباشر تسليمها، ما لم يثبت أنه تأكد مما يليي: 1 \_ موافقة العملية القوانين والأنظمة الجاري بما العمل.

<sup>2</sup> \_ صفة الآمر.

<sup>3</sup> \_\_ صحة الدين.

<sup>4</sup> \_ توفر الأموال أو القيم.

- 5 \_ خصم المبلغ.
- 6 ــ توفر الاعتمادات.
  - 7 \_ صحة الوصل.

ولا يجوز لمحاسب عمومي أو لزوجته ممارسة الوظيفة التي يختص بما آمر ميزانية الدولة أو ميزانية المنظمات التابعة للدولة والتي يشتغل فيها هذا المحاسب أو زوجته. غير أنه يجوز مخالفة هذه القاعدة فيما يخص بعض فئات المحاسبين وذلك بموجب قرار من وزير المالية والتحطيط. كما يجوز لوزير المالية والتحطيط أن ينص بواسطة قرار على مخالفات حاصة بكل نوع من الوظائف.

وبعد الإشارة إلى نطاق مسؤولية المحاسب العمومي يجدر بنا القول بأنه علاوة على كل ما سبق ذكره بأنه في حالة نقصان المبلغ المحدد، فلا يكون الدفع من قبل المحاسب المسؤول إلا بعد إنذاره وبعد ذلك يكون للسند قوة تنفيذية. وأنه قد يستطيع المحاسب أيضا التخلص من المسؤولية في حالة الضياع أو النقصان في المبالغ أو القيم، إثبات القوة القاهرة وبذلك يتقرر إما الإعفاء من المسؤولية الكلية أو الجزئية.

رابعا \_ مسؤوليات والتزامات خاصة بالمحاسبين الذين لهم نظام المحاسبين العموميين: إلى جانب المحاسب العمومي يوجد محاسب له نظام المحاسبين العموميين ويكون مسؤول عن كل المصاريف التي يصرفها وذلك إذا لم يتمكن من أن يثبت أنه قد تأكد من الأمور الآتية:

- 1 \_\_ موافقة المصروف للمقتضيات التنظيمية والنظامية التابعــة للمنظمة التي يمارس فيها وظيفتــه.
  - 2 \_ الطابع الإبرائي للأداء.
    - 3 \_ صحة الدين.
- - 5 ــــ توفر المال.

ويكون أيضا مسؤولا ماليا لحساب ما يدخل وما يخــرج مــن المــواد المخزونة. وما يقع من الحسارة فيها، وذلك إذا تحقق أنه يستحيل عليــه أن يثبت أنه تأكد مما يلـــى:

- 1 \_ صفة المستفيد.
- 2 ـــ صفة المزود.
- 3 \_ وجود أوراق تثبت الخسارة.

وفي حالة ما إذا رفض المحاسب تنفيذ مصروف أو تسجيل رصيد ثم قرر رئيسه الإداري أمره كتابيا، وهذا رغم ذلك الرفض على المحاسب أن يمتثل لهذا الأمر وفي هاته الحالة يكون معفى من المسؤولية الشحصية والمالية بشرط أن يوجه في ظرف مدته 10 أيام تقريرا مفصلا إلى وزير المالية إذا لم يقم المحاسب الذي أصبح مسؤولا بدفع المبلغ المنصوص عليه أشر عليه وزير المالية سندا تكون له قوة تنفيذية وذلك بعد استشارة

المنظمة التي يمارس فيها المحاسب وظيفته. كما يمكن للمحاسبين الذين تعرضوا للمسؤولية أن يحصلوا في حالة القوة القاهرة على إعفاء كلي أو جزئي من مسؤوليا هم يمنحه لهم وزير المالية وذلك بناء على اقتراح من رؤسائهم الإداريين. وفي هذه الحالة يتحتم على المنظمة التي يعنيها الأمر أن تغطي ضمن الشروط التي سيحددها وزير المالية المبالغ التي منح الإعفاء منها للمحاسب.

### المطلب الثالث: المفتشية العامة للمالية

— المراقبون العامون والمفتشون العامون: لقد سبق أن قلنا أن الرقابية على تنفيذ الميزانية تمارس على الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين باعتبارهما الأشخاص المتصرفين في الميزانية إيرادات كانت أو نفقات تأيي من أشخاص وأجهزة أخرى تتولى عملية الرقابة وأهمها فيما يتعلق بالأشخاص المراقبون والمفتشون العامون، أما المراقبون العامون فهم موظفون تابعون لوزارة المالية غير أن تعيينهم يتم على مستوى مختلف الوزارات وذلك للقيام بعمليات الرقابة على تنفيذ الميزانية على مستوى كل وزارة فهم مراقبون صحة وسلامة الارتباطات والالتزامات والآمر بالصرف كما يعتبرون بمثابة مستشار مالي للوزير الذي يشتنعلون في وزارته ويقدمون تقارير لوزير المالية حول المخالفات التي يلاحظوفا بعين المكان أي في الوزارة التي يمارسون فيها مهامهم فيتولون عمليات التأشير على النفقات أو الاعتراض عليها.

أولا \_ المفتشون العامون: لقد سبق أن ذكرنا بأن وزارة المالية تتــولى تسيير سلك المفتشين ويقسم هؤلاء إلى ثلاث أصناف:

المفتشون العامون في المالية والمفتشون المركزيين في المالية ومفتشي المالية وهم موظفين في الوزارات الأخرى، وكانوا قبل سنة 1980 مسيرين من طرف مديرية فرعية تابعة لوزارة المالية ومنذ أحداث المفتشية العامة للمالية ألحقوا بها.

ثانيا \_ استقلالية المفتشية العامة للمالية: من المعلوم أن جهاز المفتشية العامة مستقل على أجهزة مديريات وزارة المالية وهي تسير شؤونها في إطار الاستقلالية الكاملة وتخضع لسلطة وزير المالية فقط.

ثالثا \_ الإدارات الخاضعة لمراقبة المفتشية العامة: تراقب المفتشية العامة التسيير المالي والحسابي في مصالح الدولة والجماعات العمومية اللامركزية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات الاشتراكية والقطاع المسير ذاتيا، وصناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد والمنح العائلية وكل مؤسسة تتلقى إعانة من الدولة. تمارس المفتشية صلاحياته بواسطة المفتشين العامين فيقومون بمراجعة والتحقيق والتدقيق في جميع المراحل التي تجتازها النفقة العامة من ارتباط وتصفية وصرف ودفع قصد التعرف إذا كانت الهيئات المراقبة يتم فيها العمل حسب

تقرير الميزانية أو برامج الاستثمار وميزانيات الاستغلال وصحة المحاسبة وسلامتها وانتظامها وشروط استقبال وتسيير الوسائل الموضوعة تحـــت تصرف هيئات الجهاز المالي للدولة.

رابعا \_ طرق رقابة المفتشية العامة: يقوم وزير المالية في بداية كل سنة بتحديد برنامج للعمل وتراعى في هذا البرنامج طلبات أعضاء الحكومة و مجلس المحاسبة والمجلس الشعبي الوطني أي أن الرقابة في المفتشية العامة تجرى على أساس اختيار في بداية كل سنة قضايا معينة تتم مراقبتها على أساس المعلومات المتوفرة مسبقا.

خامسا \_ كيفية المراقبة: تتم المراقبة على أساس الوثائق من حسابات ومستندات الإثبات حيث ينتقل المفتش أو بعثة المفتشين إلى عين المكان أي إلى مقر الهيئة بصورة فجائية فتتولى البعثة فحص ومراجعة مستندات الإثبات ومعاينتها في عين المكان والتحقق مع الآمر بالصرف والمحاسبين العموميين والمسيرين. غير أن المهام المتعلقة بالدراسات والخيرات تكون بعد تبليغ مسبق حيث يتولى المفتشون مراقبة تسيير الصناديق ومراجعة الأموال والقيم والسندات ومختلف المواد التي تكون في حيازة المسيرين والمحاسبين والإطلاع على وثائق الإثبات لدى مناصب المحاسبين الرئيسيين

والثانويين. وكل شخص يتولى إدارة أموال عمومية وكل عسون مكلف بمسك محاسبة نوعية أو تسيير مخزونان وعلى المسؤولين والموظفين الآخرين أن يقدموا للمفتشية الأموال والقيم اليي يحوزونها والوثائق المرتبطة بها.

سادسا \_ واجبات المفتشين الماليـين: فإلهم ملزمون بعدم التدخــل في تسيير الإدارات والهيئات التي تجرى مراقبتها والمحافظة على السر المــهني بعدم الكشف عن الأعمال المعاينة خلال عملياتهم إلا للسلطات أو الجهات القضائية المختصة وأن يقوموا بمهامهم على أسس موضوعيــة وحسب وقائع ثابتة وعليهم أن يقدموا تقريرا كتابيا عــــن معاينــاتهم انتهاء التحقيق يقدمون اقتراحات وتوصيات لتحسين التسيير والجدير بالذكر أن التقرير المذكور يرسل في نهاية كل مراقبة إلى السلطة الرئاسية أو سلطة الوصاية وعلى مسئولي الجهات التي تمت مراقبتها الرد في اتخذت لمعالجة الأخطاء الواردة في التقرير ثم يحال التقرير النهائي علـــــى السلطات الرئاسية أو سلطة الوصاية وعلى رئيس محلس المحاسبة.

المبحث الثاني: عرض الميزانية العامة على المجلس الشعبي الوطني لقد جاء في دستور 1962 و 1989 و فيما بعد دستور 1996 بأن المجلس الشعبي الوطني يشرع في المجالات التي خولها له الدستور ومنها المجالات المالية الحاصة بالميزانية والضرائب ونظام البنوك وغيرها.

المطلب الأول: عرض قانون المالية على المجلس الشعبي الوطني ومن المعلوم أن الحكومة ملزمة دستوريا على عرض القوانيين على المجلس الشعبي الوطني ومن هذه القوانيين قانون المالية وهو من القوانيين ذات الأهمية السياسية والمالية الذي تجدد سنويا الحكومة من خال وزارة المالية عرضه على المجلس الشعبي ومجلس الأمة ويحال على لجنة المالية بالبرلمان بغرفتيه التي تتولى كل منهما دراسة مشروع الميزانية وتعد تقرير بحضور وزير المالية أو من يمثله ويطرح أعضاء اللجنة على الوزير الأسئلة الشفهية حول الموضوعات الجدية في مجال الميزانية التي تصدر على شكل قانون رغم أن كثير من أساتذة المالية العامة يعتبرها عمل إداري إلا أن الطابع الذي يميزها عن الأعمال الإدارية الأخرى هو إخضاعها للمناقشة والمصادقة مثل أي قانون من القوانين.

وعندما تنجـز اللجنة دراستها ترفع تقاريرها مشروع قانون الماليـة إلى المجلس الشعبي الوطني الذي يتولى طبعه وتوزيعه على الأعضـاء لكـي يتسنى لهم الاطلاع عليه في الوقت المناسب.

وتفتح المناقشة العامة في جلسة عامة يترأسها رئيس المجلسس الشعبي الوطني الذي يحيل الكلمة لمقرر لجنة المالية لقراءة التقرير المعد حسول المشروع فيوضح سياسة الحكومة المالية والأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تبناها مشروع المالية أي الميزانية في الشكل المعروض ثم يتلوه النواب الذين يريدون مناقشة المشروع بصورة عامة فيبدون رأيهم ويناقشون سياسة الحكومة الاقتصادية والإدارية والاحتماعية والسياسية والثقافية من خلال الاعتمادات.

وبعد أن ينتهون من ذلك تعطي الكلمة لوزير المالية للرد على تساؤلات النواب بصفة عامة ثم تعطي الكلمة للوزراء ليردون عن الأسئلة حول ميزانيات وزاراة مم ثم تعرض مواد القانون هنده مادة بمادة للتصويت وأخيرا يصوت على كل مواد قانون المالية جملة وبصفة شاملة. ويتبين من هذا أن حق الاقتراح في الشؤون المالية محصور في يد السلطة التنفيذية وأن السلطة التشريعية ولا يحق لها اقتراح نفقات حديدة أو زيادة النفقات أثناء دراسة الميزانية إلا إذا أرفق بتدابير رفع مداخيل الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل أخر من النفقات العمومية تكون مستوية على الأقل للمبالغ المقترح تغييرها.

وبعد عملية التصويت والمصادقة على مشروع قانون المالية من طـــرف المجلس الشعبي الوطني يرسل رئيس الجملس المشروع إلى رئيس الجمهورية الذي يوقعه ويصبح بذلك، قانونا واجب التطبيق.

في حالة ما إذا كان تاريخ المصادقة على قانون المالية للسنة المعنية تلخر ولم يصدر في تاريخ أول يناير أي جانفي من السنة المالية المعتبرة.

أ \_ بالنسبة إلى الإيرادات طبقا للشروط والنسب وكيفيات التحصيل . المعمول بما تطبيقا لقانون المالية السابق.

. ب \_ بالنسبة لنفقات التسيير في حدود 1/12 م\_ن مبلغ الاعتمادات المفتوحة بالنسبة إلى السنة المالية للميزانية السابقة وذلك شهريا لمدة 3 أشهر.

ج \_ بالنسبة لاعتمادات الاستثمار وفي حدود ربع الحصة المالية المخصصة لكل قطاع ولكل مسير كما تنتج عن توزيع اعتمادات الدفع المتعلق بالمخطط السنوي للسنة المالية السابقة.

يواصل تنفيذ مشاريع الميزانية الملحقة والأحكام ذات الطابع
 التشريعي والمطبقة على الحسابات الخاصة للخزانة طبقا للأحكام
 التشريعية والتنظيمية التي تسيرها قبل بداية السنة المالية الجديدة

للميزانية. وللمقارنة مع بعض الدول فإنه في إنجلترا لا توجد لجنة خاصة بدراسة مشروع الميزانية بل يتحول مجلس العموم بكامله إلى لجنة تدعى "لجنة عموم المجلس" لا تختلف عن المجلس إلا في أن رئيسس عموم المجلس يتخلى عن رئاسته إلى أحد النواب، فيترأس الجلسة ولا يشترط فيها أن يكون النصاب متوفرا كما لا يتبع فيها أصول المناقشة المتبعة في المجلس. وتجتمع هذه اللجنة تارة بصفتها لجنة نفقات وطورا بصفتها لجنة إجراءات وإيرادات ويقرأ مشروع ميزانية النفقات أو مشروع ميزانية الإيرادات أمام كل من اللجنتين على مرتين ثم يقرأ مرة ثالثة أمام ميزانية الإيرادات أمام كل من اللجنتين على مرتين ثم يقرأ مرة ثالثة أمام ميزانية الإيرادات أمام كل من اللجنتين على مرتين ثم يقرأ مرة ثالثة أمام ميزانية الإيرادات أمام كل من اللجنتين على مرتين ثم يقرأ مرة ثالثة أمام ميزانية الإيرادات أمام كل من اللجنتين على مرتين ثم يقرأ مرة ثالثة أمام ميزانية الإيرادات أمام كل من اللجنتين على مرتين ثم يقرأ مرة ثالثة أمام ميزانية الإيرادات أمام كل من اللجنتين على مرتين ثم يقرأ مرة ثالثة أمام ميزانية الإيرادات أمام كل من اللجنتين على مرتين ثم يقرأ مرة ثالثة أمام ميزانية الإيرادات أمام كل من اللجنتين على مرتين ثم يقرأ مرة ثالثة أمام ميزانية الإيرادات أمام كل من اللجنتين على مرتين ثم يقرأ مرة ثالثة أمام ميزانية الإيرادات أمام كل من اللجنتين على مرتين ثم يقرأ مرة ثالثة أمام كل من اللجنتين على مرتين ثم يقرأ مرة ثالثة أمام كل من اللجنتين على مرتين ثم يقرأ مي عقدا في حلية علية يوراد المين ثم يقرأ مي اللجنتين على مرتين ثم يقرأ ميزانية الإيرادات أمين اللجنتين على مرتين ثم يقرأ مي اللجنتين على مرتين ثم يورانية الإيرادات أمين اللجنتين ألية المينانية الإيرادات أمين اللجنتين ألية المين ألية المينانية الإيرادات ألية المينانية الإيرادات ألين المينانية المينانية الإيرادات ألية المينانية المينانية

1 — وتقيد مبادرة السلطة التشريعية وحقوقها في مجال الشؤون الميزانية
 لا يمكن أن تكون مطلقة لأن مشروع الميزانية يشكل وحددة كاملة
 منسجمة خصوصا بعد أن أصبح مرتبطا في أكثر البلدان بخطة اقتصادية

وإنمائية عامة ولأن كل تعديل لهذا المشروع يفقده كثيرا من قيمته ويخل بانسجام حقوق السلطة التشريعية في هذا الصدد بأشكال مختلف ونستعرض فيما يلي القيود المفروضة على المجلس الشعبي الوطني فيما يتعلق بشؤون الميزانية.

يعتبر حق اقتراح القوانين وتعطيلها من حقوق البرلمان الأساسية إلا أن الطابع الخاص لقانون الميزانية أي المالية جعل المشرع يقيد هذا الحق الأساسي للنواب عندما يتعلق الأمر بهذا القانون ويعطي احتصاص التحضير للحكومة وعرض قانون المالية أي الميزانية للتصويت والمصادقة عليها من طرف المجلس الشعبي الوطني.

2 \_ يمنع على نواب المجلس الشعبي الوطني في خلال مناقشة الميزانيـــة ومشاريع الاعتمادات الإضافية أو الاستثنائية أن يزيـــــد الاعتمادات المقترحة عليهم في المشروع أو في بقية المشاريع المذكورة ســواء كـان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها أو بطريقة الاقتراح.

3 \_\_ ويتعلق مبدأ تقييد المبادرة في تحديد مدة المناقشة ذلك أن امتداد المناقشة مدة طويلة من شأنه أن يؤخر التصويت على الميزانية وبالتالي يعرقل نشاط الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أنه ليس في الدستور ما يمنع رئيس الجمهورية مــــن عدم استعمال الحق المعطى له بالتشريع لإصدار مشروع الميزانية بــــأمر وعرضه على موافقة المجلس الشعبي الوطني في أول دورة مقبلة ولكن لم يستعمل رئيس جمهورية حقه وهذا لأن الإنفاق والجباية لا يتم إلا بإذن من السلطة التشريعية غير أن مصلحة البلاد العامة تقتضي بأن لا يتأخر تصديق الميزانية إلى ما بعد دخول السنة المالية إذا انقضت مدة الثلاثة أشهر المحددة قانونا للاستمرار بالعمل بالميزانية السابقة.

كما أن بلدانا كثـــيرة دساتيرها تقييــــد مبـــادرة الســـلطة التشريعية في شؤون الميزانية.

ففي إنجلترا مجلس العموم يمنع على أعضاءه زيادة النفقات أو تخفيض الواردات إلا إذا كان الاقتراح صادرا عن الحكومة ويجوز للمجلس أن يخفض النفقات ولا يمكنه زيادة الإيرادات.

المطلب الثاني: مصادقة المجلس الشعبي الوطني على قانون المالية إن مصادقة السلطة التشريعية على الميزانية يعد من الضروريات الشرعية التي تقوم البرلمانات بما لذا فالمجلس الشعبي الوطني يصوت ويصادق على قانون المالية والذي يتضمن الميزانية السنوية الذي تلتزم به الحكومة وتتقيد بالحد المعين في كل فصل أو بند من الميزانية إلى جانب تقيدها بوجوه الإنفاق عملا بمبدأ التحصيص.

فلا يجوز صرف أية نفقة بما يتجاوز مبلغ الاعتمادات المفتوحة كما أنـــه لا يجوز تعديل التوزيعات الواردة في الميزانية حسب الوزارات كما أنـــه تتخذ نفقات التسيير حسب كل فصل ومادة طبقا للإطار المقرر لهــــذا الشأن بموجب مراسيم وقرارات. وأن قاعدة التخصيص كمـــا رأينا سابقا يزيد من تقييد حرية الحكومة كلما توسعت الدولة في تقسيم النفقات في الميزانية ولذلك تسعى أكثر الدول حاليا إلى التقليـــل مــن تقسيم النفقات في الميزانية لتكون أكثر حرية ومرونة في تسيير الإيرادات العامة خصــوصا بعد أن ازدادت مهام الدولة ازديادا كبيرا واتســعت الميزانية كثيرا نتيجة لذلك. وتترتب على هذا أنه:

1 — لا يجوز عقد نفقة لا اعتماد لها في الميزانية فإذا نفـذت الاعتمادات المرصودة في أحد البنود وجب قبل الإقدام علـى أية نفقة جديدة طلب اعتماد إضافي.

2 — لا يجوز زيادة الاعتمادات المرصودة في أحد البنود بواسطة الاعتمادات المرصودة في بند آخر أي أنه لا يجوز نقل الاعتمادات من بند إلى بند أو من قطاع إلى قطاع إلا عن طريق مراسيم تنظيمية حيث يمكن إلغاء الاعتماد الذي أصبح غير ذي موضوع خلال السنة والذي أعادت استعماله لتغطية النفقات الإحبارية المنصوص عليها قانونا حسب طبيعته.

3 ـــ لا يجوز استعمال الاعتماد في غير الغاية التي أرصد لها.

4 \_ لا يجوز أن يتجاوز الإنفاق الحد الأعلــــــــى للاعتمــــاد. وبمـــا أن للميزانية صفة تقديرية في إطار برنامج الحكومـــة توضـع فيــه إيرادات الدولة ونفقاها عن سنة مقبلة، فمن الطبيعي أن لا تـــأي الأرقام الفعلية متوافقة تماما على الأرقام المقدرة بالنسبة للإيرادات أو بالنسبة للنفقات كما أن ظروفا طارئة ومستعجلة لم تكـن في الحسبان قد تقع فتستوجب زيادة النفقات أو تخفيضها، كل ذلك يجعل من الواجب اللجــوء إلى أساليب مختلفــة لتصحيح أرقــام أقل من التقديرات فيمكن تلافي العجز بعدة طرق أهمها:

\_ شد العجز باستعمال "مال الاحتياط" إذا وجد.

\_ إيقاف استعمال بعض الاعتمادات في الحالات الاضطرارية.

\_ اللجوء إلى إحداث موارد جديدة كالقروض أو زيادة الضرائب.

وقد يظهر أثناء تنفيذ الميزانية أن الاعتمادات المقدرة لغاية معينـــة أو لإدارة من الإدارات غير كافية فتجد الحكومة نسفها مضطرة في هذه الحـالة للعودة إلى المحلس الشعبي الوطني لتطلب منـــه إجـــازة جديدة باعتمادات إضافية في قانون المالية الإضافي والاعتمادات الإضافية على نوعين:

\_ تكميلية وهي التي تفتح لمواجهة نقص معين.

\_ استثنائية وهي التي تفتح لمواجهة نفقة لم يخصص لهــــا أصـــلا أي اعتماد في الميزانية كحدوث ظرف طارئ لم يكن في الحسبان ولمواجهته تطلب الحكومة فتح اعتمادات كما كان الأمر بالنسبة لمواجهة كارثــة زلزال الشلف لسنة 1980. إلا أن الحكومة يمكنها أن تلجأ للحصــول على الاعتمادات اللازمة بدون أن تلجأ إلى الجحلس الشــعبي الوطــني ويحصل ذلك بموجب مرسوم يقضي بتحويل الاعتمـــادات أو نقلـها لفصل يتضمن نفقات التسيير خلال السنة المالية بناء على تقريــر مــن وزير المالية. ونفس الطريقة يمكن اتباعها فيمـا يتعلـق بالاعتمـادات لمواجهة النفقات الطارئة ويمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر بين فترات انعقاد دورات الجحلس الشعبي الوطني على أن تعرض هذه الأوامـــ للمصادقة عليها في أول دورة مقبلة للمجلس. وللاعتمادات الإضافيــة محاذير عديدة يمكن إجمالها:

فإنها تمهد أمام الوزارة طريق الإسراف في الإنفاق عندما يعلم أنه يمكنه أن يحصل على اعتماد جديد بعد استنفاذ الاعتماد المخصص له. وإنها وسيلة لإيهام النواب بأن الميزانية متعادلة الكفتين عندما يخفض بعض الوزراء اعتمادا تهم على أمل إكمالها فيما بعد باعتمادات إضافية يطلبونها من المجلس وهذا يخل بتوازن الميزانية خصوصا وأن ذلك يؤدي إلى زيادة النفقات بينما تبقى الواردات على حالها.

#### المطلب الثالث: رقابة المجلس الشعبي الوطني على الميزانية العامة

ويرى مدى تطبيق توجيهاته وذلك بقيامه من جديد بمراقبة هذا التنفيل وفي هذا الصدد لقد نصت المادة 187 من الدســـتور علــي أن تقــدم الحكومة في نهاية كل سنة مالية إلى الجحلس الشعبي الوطني عرضا حــول استعمال الاعتمادات المالية التي أقرها بالنسبة للسنة المالية المعينة وتختتم السنة المالية على مستوى الجحلس الشعبي الوطني بالتصويت على قانون يتحدد بمقتضاه ضبط ميزانية السنة المالية المنصرمة أي اختتام السنة المالية وتدعى هذه الرقابة بالرقابة اللاحقة وتنصب رقابة الهيئة التشريعية علىي تنفيذ الميزانية وذلك لتأكد إذا كانت الهيئة التنفيذية قد التزمت بالإجازة التي أعطاها إياها البرلمان بمقتضى قانون المالية الذي أقره سواء في مجـــال الإيرادات أو النفقات العامة أو في مجال احترام القواعد المالية. ولكـــــى يتمكن البرلمان من معرفة وضعية الميزانية في ميدان التنفيذ فإنـــه يتلقـــى تقارير مختلفة من الحكومة لاسيما التقرير السنوي حول تنفيذ المخطـط السنوي للاستثمارات والتقرير السنوي للجنة المركزية للنفقات العمومية والتقرير السنوي للمفتشية العامة وتقرير مجلس المحاسبة وجدول تنفيل الاعتمادات المصوت عليها وعلى ضوء هذه التقارير تتم عملية مراجعة التطبيق ومدى احترام الحكومة للترتيبات القانونية بواسيطة مصادقة

البرلمان على قانون ضبط الميزانية يقر بموجبه أما فائض في الميزانية كمـــا هو الحال بالنسبة لقانون ضبط الميزانية لسنة 1981 الذي صدر سنة 1982 الذي قدر الإيرادات العامة بمبلغ تسعة وسبعين مليارا وثمانمائة وثمــانين مليونا وخمسمائة وسبعة وأربعين ألفا وخمسمائة وستة وأربعين دينـــار وثمانية وأربعين سنتيما. بينما أن النفقات العامة النهائية قـــدرت بمبلــغ سبعة وخمسين مليارا ومائة وثلاثة وأربعين مليونا وسيتمائة وواحد وخمسين ألفا وثلاثمائة وخمسة وخمسين دينارا وعشرة سنتيمات وكـان وثمانمائة وستة وسبعون ألف ومائة وواحد وتسيعون دينار وثمانية وثلاثون سنتيم. والفائض يرصد كنتيجة للميزانية العامة للدولـة في الخزينة العامة أما القاعدة المعمول بها في البرلمان في فرنسا في حالة توازن الميزانية حيث يكون التساوي والتوازن بين الإيرادات والنفقـــات وفي هذه الحالة تكون بمثابة صك إبراء الذمة المالية من طـرف البرلمـان إلى الحكومة بصفة عامة وجماعية وتعني إبراء كل وزير عضو بالحكومة. أما بالنسبة للجزائر فإن قانون ضبط الميزانية يشكل الوثيقة التي يثبـــت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية أو قوانين المالية التكميلية والمعدلة الخاصــة بكل سنة مالية، أي أن مصادقة الجلس الشعبي الوطيني على قانون ضبط الميزانية لا يعني إبراء ذمة الحكومة وإنما هو محرد إيقاف للحسابات أي أنه قانون إثبات الحالة المالية للدولة في مـــدة

سننة مضبت. أما مسؤولية الوزراء جماعية كانت أو فردية هي من اختصاص رئيس الجمه ورية غير أن إبراء الذمة الشـخصية للـوزراء باعتبارهم الآمرين بالصرف المسيرين والمحاسبين ماليا فهو من اختــصاص محلس المحاســبة الذي يتولى عملية رقابة المحاســبة الـــذي حينما يقوم بعملية رقابة حسابات الوزارات والمؤسسات التابعـــة لهـــــا ويصدر إبراء لكل وزير عن حساباته. أما في حالة عجز الميزانية في حالة تجاوز النفقات الإيرادات العامة فإن المحلس الشعبي الوطني يضبط ويحدد موطن الخلل ثم يصدر قرار يتضمن توجيهات إلى الهيئة التنفيذية لمعالجـة الوضع المالي من الناحية العملية فإن قانون ضبط الميزانية لم يصدر منذ سنة 1982 مما يجعل قوانين المالية لا تزال من هذا التـــاريخ مفتوحـــة و لم تقف الحسابات لأن قانون ضبط الميزانية يغلق الحسابات المالية لكل سنة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي أقرتهـا لكل سنة وتختتم السنة المالية بالتصويت على قانون يتضمن اختتام وغلق ميزانية السنة المالية الماضية من قبل كل غرفة. للبرلمان كما أنه يمارس الرقابة بواسطة اللجان والأسئلة التي يوجهها إلى أعضاء الحكومة.

\_ الرقابة بواسطة لجان: لقد خول الدستور إلى المجلس الشعبي الوطــــني حق إنشاء لجان تحقيق في كل قضية ذات مصلحة عامة تتـــولى عمليـــة الرقابة سواء في الميدان المالي أو الاقتصادي أو الإداري وكذلك يمـــارس

الرقابة بواسطة الأسئلة التي خولها الدستور إلى النواب الذين لهم حقق توجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء كوسيلة للرقابة. ولا يسترتب عليها سحب الثقة كما هو الحال في الأنظمة التي تأخذ بتعدد الأحزاب إنما وسيلة للمراقبة وتمكين النواب بتوجيه الأسئلة إلى الوزراء وهي وسيلة لتدارك الأخطاء كذلك يمكن أن تتم الرقابة بواسطة الاستجواب الذي يوجه إلى الوزير كأن يطلب منه تقديم عرض عن تسيير وزارته يتم الاستجواب بينه وبين مكتب المجلسس في جلسة يحضرها الوزير الذي يستجوب من طرف أعضاء المكتب عن حالة معينة وهذه وسيلة للرقابة هامة.

وخلاصــة القول أن رقابــة المجلس الشعبي الوطني ومجلـــس الأمة شاملة وذات أهمــية لا سيما في مجــال اطلاع البرلمـان على كيفية تسيير الأموال العامة.

وعلى العموم أن الرقابة المالية من أهم الأدوات لمحاربة المخالفات والنقائص في المحالات المالية والاقتصادية والتسييرية في أجهزة الدولة ودورها علاجي بالدرجة الأولى وذو فعالية سريعة خاصة في جانبه التقييمي لكشف الأخطاء وردع المخالفين.

#### المبحث الثالث: مجلس المحاسبة

وبعد استرجاع الجزائر سيادها بدأ التفكير في تنظيم أجهزة الدولة فصدر مرسوم سنة 1963 نظم هياكل وزارة المالية نص فيه على إمكانية إحداث مجلس المحاسبة لوزارة المالية غير أن هذا المرسوم ألغى دون أن

ينفذ بعد صدوره بعدة أشهر وفي سنة 1968 صدرت توصية عن رؤساء البلديات تطالب بإحداث مجلس المحاسبة وكسانت هذه الفكرة تتمحور حول رأيين:

الـرأي الأول يرى أنه يجب إحداث غرفة بالجحلس القضائي الأعلـــي تتكـــلف بمراقبة المالية العامـــة أما الرأي الثاني فإنه يرى إحداث هيئـــة مستقلة للرقابة. ومن بين المشاكل والأفكار التي أبرزتها المناقشة الشعبية الواسعة سنة 1976 لمشروع الميثاق الوطني مشكل الرقابة في ذلك الحــين. عنها أمراض مختلفة ومنها على الخصوص الأمراض المتمثلة في التبذيـــر وسوء التسيير والرشوة والعبث بممتلكات الجحموعة الوطنية ومن منطلق هذه المناقشة أخذت وظيفة المراقبة تظهر في النصوص الأساسية للدولة دورا تقييميا وجزائيا كأساس لتطوير مؤسسات الدولة المختلفة وجلء الدستور رفع وظيفة المراقبة إلى مستوى وظـــائف الدولــة الأخــرى وخصص فصلا لوظيفة الرقابة وأدخل على هـــــذه الوظيفـــة الطـــابع السياسي والشعبي الذي كان ينقصها وكان قبل ذلك ينظر إليها بمنظلر إداري وهو السبب الذي جعل الرقابة تنحصر في إطار ضيق ولم تحقق فالنصوص الأساسية للدولة والقوانين أحدثت أجهزة متكاملة للرقابــة

ضمن أجهزة الدولة، ومنها جهاز مجلس المحاسبة وهو أعلــــــى جـــهاز للرقابة المالية في الجزائر ونتعرض إلى بعض أحكامه بإيجاز كالأتي:

كلف مجلس المحاسبة بتولي بالمراقبة اللاحقة الخاصة بجميــــع النفقــات العمومية للدولة والحزب والمجموعات المحلية والجهويـــة والمؤسسات الاشتراكية بأنواعها وبعبارة أخرى أن مجلس المحاسبة يمكن له أن يراقب إلا الجزء الثاني من الميزانية والمتعلق بالنفقات العامة رقابة لاحقة وعندمــل بدا المشرع في مناقشة القانون المتعلق بمجلس المحاسبة تنفيذا للمــادة 190 من دستور سنة 1976 المشار إليها أنفا أدرك النقص الوارد في منصــوص هذه المادة التي أخرجت الإيرادات العامة وهي الجزء الأول من الميزانيــة العامة من عملية المراقبة الأمر الذي استوجب إضافة في قانون 12 ينــاير سنة 1980 الخاص بمجلس المحاسبة بمقتضاه يكلف بمراقبة ماليــة الدولــة والحزب والمجموعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها سواء كانت هذه المالية نفقات عامة أو إيرادات عامة سواء تلقت الأمر بمراقبة سابقة أو برقابة لاحقة أو برقابة مرافقة.

الرقابة السابقة تكون على الأعمال الإدارية والمالية قبل حدوث الواقعة بينما تكون الرقابة اللاحقة على الأعمال بعد حدوث الواقعة أي بعد الصرف ويهتم هذا النوع من الرقابة من التأكد من سلامة عمليات الارتباط بالنفقة والأمر بالصرف والتصفية بالإضافة إلى اقتصادياها وذلك قصد الكشف عن المخالفات والقصور والانحراف بعد إتمام كل عمليات الإنفاق أي الحكم على النتائج بعد إتمام الأعمال.

#### المطلب الأول: استقلالية مجلس المحاسبة

إن المبادئ التي تحكم الدولة الحديثة تقتضي أن يكون ضمن أجهزة هذه الدولة جهاز أعلى للرقابة مستقل عن بقية أجهزة الدولة التنفيذية وهو المبدأ الذي تبناه المؤتمر التاسع للهيئات العليا للرقابة المالية (لانتوساي) الذي انعقد سنة 1977 في ليما بإعلان مبادئ للرقابة المالية تلتزم الدولة المنتسبة للهيئات العليا للرقابة المالية على أن يكون لها جهاز مستقل يتولى الرقابة المالية والاستقللالية تعني في هذا الصدد حرية التعبير عن الرأي ويحكمها مبدأين:

\_ مبدأ ذات\_ي: يرى أن الاستقلال مسألة ذهنية لا يمكن أن يوضع له في المحددة لأن هذه القواعد تتغير والجوهر والاستقلال الذهني يبقي يقي سلوك المراقب الذي ينبغي أن يكون محايدا ونزيها أمينا صادقا يبدي رأيه بعد إقناع ويقين وعلى أساس الوقائع والقانون.

\_ مبدأ موضوعي: ينظر إلى مسألة الاستقلال على أساس القواعد الــــي يستند إليها المراقب في تدعيم استقلالية على أساس الحيــــاد في الـــرأي والاستقلالية في أداء العمل مما يؤكــد نزاهة وأمانة وحياد جهاز الرقابة في إبداء رأيه دون تدخــل أو تأثير من جهات أخرى.

الشعبية الصادر سنة 1976 على أحداث مجلس المحاسبة مستقل على أجهزة الحكومة التنفيذية والاستقلالية تتم عادة على أساس الاستقلال التنظيمي والإداري والمالي فمن الناحية التنظيمية فإن مجلـــس المحاســبة التسيير وذلك بمقتضى المادة 11 من قانون رقم 80–05 التي نصت علـــــى أن مجلس المحاسبة يتمتع باستقلالية التسيير وهو أمـــر تقتضيـــه طبيعـــة اختصاصاته إذ أن الرقابة التي يتولاها على أعمال الوزارات والهيئــــات والمؤسسات العامة والأجهزة حيث يمكنه كشف المخالفات والإهمـــال دون أية ضغوط من هذه الأجهزة ولذا فإن نشاطه يخضـــع لأحكـام القانون 80-05 وكذلك إن تنظيمه الداخلي يتم بموجب مرســوم بنــاء على اقتراح رئيس مجلس المحاسبة أي أن الجحلس نفسه هو الذي يضـــــع نظامه الداخلي بحرية كاملة وهذا يدعــم اسـتقلاليته، ويتــولي إدارة شؤونه الإدارية سواء كانت هذه الشؤون خاصة بــالقرارات المتعلقـة بميدان الأعمال المادية أو بالعمال مثل القضاة والإداريين فهو يوظـــف ويرتب القضاة الإداريين بحرية حسب الإجراءات التي حددها ويصلدق كل سنة على كشف النفقات الخاصة بالتسيير والتجلهيز وتقيد الاعتمادات المذكورة في شكل إعانة في ميزانية رئاسة الجمهورية ويتولى رئيس مجلس المحاسبة باعتباره الآمر بالصرف الرئيسي عمليات الارتبلط بالنفقة والتصفية والأمر بالدفع وتخضع هذه العمليـــات إلى التأشــيرة

الآمرين بالصرف لميزانية الدولة ويتم مسك محاسبة الجحلس على شكل إداري حسب قواعد المحاسبة العمومية أي أن ميزانية مجلــس المحاسـبة تخضع للقواعد العامة التي تطبق على ميزانيات سائر الوزارات والهيئات العامة باستثناء عملية الرقابة المالية فالجحلس هو نفسه الذي يقوم بالرقابة على أعماله دون تدخل من جهة أخرى، وهذه القاعدة معمــول بمـا في أكثرية مجالس المحاسبة في العالم فهي التي تتولى عمليـــة مراقبـــة ميزانيتـــها بنفسها. ويتبع مجلس المحاسبة لرئيس الجمهورية من الناحيـــة الوظيفيــة ومسؤول أمامه مباشرة عن نتائج أعماله وتعني هذه العلاقة الوظيفية التي تربط مجلس المحاسبة بالسلطة العليا، في البلاد كجهاز مستقل عن باقى أجهزة الدولة أو الوزارات ومن المعلوم أن تبعية مجلس المحاسبة تختلـف من دولة إلى أخرى فهناك دول تجعل جهاز الرقابة العليا للمالية تـــابع لرئيس الجمهورية ودول أخرى تجعله تابع للبرلمان وثالثة تتبعه لرئيسس محلس الوزراء وأخرى لوزير المالية وهذا حسب النظام السياسي اللذي تأخذه الدولة وفي كل الأحوال فإن تبعيـة مجلـس المحاسـبة لرئيـس الجمهورية لا تمس باستقلاليته عن الأجهزة التنفيذية التي تخضع لمراقبتـــه على أساس أن رئيس الجمهورية يجسد وحده القيادة السياسية للحـزب والدولة وفي إطار هذا المبدأ فإن علاقة محلس المحاسبة برئيس الجمهورية علاقة وظيفية في إطار وحدة وظيفة الدولة ككل. وليســـت علاقـة

تسلسلية كما هو الحال في التسلسل الإداري، إنما تبعيته خاصــــة في إطار تكامل وظائف الدولة وهو مبدأ أخذ به دستور الجزائر لسنة 1976 كنظام يختلف عن نظام الفصل بين السلطات الذي يجعل الرقابة العليا للمالية تابع للسلطة التشريعية وفي ظل الفلسفة التي أخذ بمــــا دســـتور الجزائر كما رأينا فإن تبعية مجلس المحاسبة إلى رئيس الجمهورية تمكـــن هذا الجهاز من الابتعاد على هيمنة الهيئات التنفيذية أي الوزارات مــن ناحية وضمان حياده واستقلاله في ممارسة اختصاصاته التي يستمدها من لأن الجحلس يقدم إلى رئيس الجمهورية توصيات ضمن تقرير سنوي عـن نتائج أعمال المراقبة التي أجراها الجحلس أثناء السنة أو في شكل تقــــارير دورية على مدار السنة حول القضايا العامة التي تســــتدعي خطورتهـــأ سرعة اطلاع رئيس الجمهورية عليها أو القيام بدراسة الملفات المتعلقــة بالتنظيم والتسيير والمراقبة المالية التي يحيلها رئيس الجمهورية على المجلس ليبدي رأيه حولها. وبالمقارنة فإن أكثرية مجالس المحاسبة في الدول العربية تقدم تقارير سنوية على نشاطها إلى رئيسس الدولة ملك كان أو رئيــس جمهوريــة.

#### المطلب الثاني: تنظيم مجلس المحاسبة

إن تنظيم وتسيير مجلس المحاسبة يتم في إطار أجهزة داخلية تتحرك على أساس قضائي وأجهزة أخرى مساعدة فنية تتم أعمالها على أساس

إداري ومن المعلوم أن سير محالس المحاسبة في العالم يتم علــــــــــى أســـاس نمطين أما النمط القضائي الذي نشأ بفرنسا وتأخذ به عدة دول منها الجزائر وتونس والمغرب وأما النمط الإداري اللذي نشا في الدول الأنجلــو سكسون وتأخذ به الدول العربية ومنها ليبيا وسوريا والعــراق ومصر والسعودية. وإن المفاضلة بينها يعود إلى انتشار النمط القضائي في الدول التي كان النفوذ الفرنسي يمتد إليها بينمــا انتشـار النمط الإداري يعود إلى النفوذ الإنجليزي للدول التي تتبني هذا النمــط وإن فعالية نمط على آخر قد ينظر إليه على أساس الإجراءات المتبعـة في كلى النمطين. فالنمط القضائي، لتصفية الحسابات على أساس قضائي بينما النمط الإداري لتصفية القضية الحسابية في ظلم وبالنسبة للدول التي تأخذ بالنمط القضائي تقسم تنظيم محالس المحاسبة على نمط الهياكل القضائية كما هو الحال في القضاء العادي وعلى هذا الأســاس قســم مجلس المحاسبة إلى عدة غرف تتولى كـــل غرفــة مراقبــة حســابات القطاعات المسند إلى الغرفة. فمجلس المحاسبة منظم على شكل قطاعات الدولة وقد حدد عدد الغرف بعشرة وذلك بمقتضى مرسوم 17 أبريل 1981 الذي عدل مرسوم 30 ماي 1981 الخاص بتحديد القـــانون الداخلي لمحلس المحاسبة فأصبحت الغرف العشرة التي يشتمل عليها الجحلس تختص كل غرفة بمراقبة حسابات أحد القطاعات التالية: الغرفة الأول: المالية والتخطيط والبريـــد والمواصلات.

الغرفة الثانية: الحزب والمجلس الشعبي الوطني والتربية والتعليــم العــالي والشبيبة والشؤون الدينيــة.

الغرفة الثالثة: رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى ومجلس المحاسبة والدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والعدل.

الغرفة الرابعة: الجماعات المحلية.

الغرفة الخامسة: الصحة العمومية والحماية الاجتماعية والتكوين المهيني والعمل والمجاهدين.

الغرفة السادسة: الفلاحة والصيد البحري.

الغرفة السابعة: الصناعة الثقيلة والصناعات الخفيفة.

الغرفة الثامنة: الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.

الغررفة التاسعة: التعمير والبناء والإسكان والأشغال العمومية والري والبيئة والغابات.

الغرفة العاشرة: التجارة والنقل والسياحة والإعلام.

ويشتمل القطاع أو القطاعات السالفة الذكر على المؤسسات الوطنية والوزارات والجماعات المحلية والهيئات والمقاولات والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطتها أو وصايتها وتقسم كل غرفة إلى عدة أقسام في حدود أربعة أقسام كحد أقصى ونظام الغرف يشكل الأساس وتنظيم محلس المحاسبة من حيث التحريات والتحقيق والمداولات وتنفيذ القرارات ويظهر في التنظيم القضائي لجلس المحاسبة.

\_ النظارة العامة و كتابة الضبط: ولقد نصت المادة 14 من قانون 1980 المتعلق بمجلس المحاسبة على ما يلي أسند مهام النيابة العامة لدى المحلس لناظر عام وبمساعدة نظار مساعدين وأن دور النظارة العامة يتمثل في مسايرة أعمال المحلس سواء قبل ممارسة الإجراءات المتعلقة بالرقابة كطلب تقديم الحسابات أو بالتصريح بالتسيير الفعلي بطلب الغرفة ضلالذين لم يقدموا حسابات مؤسساتهم في الأجل القانوني حينما يقدم الناظر العام مذكراته وملاحظاته الشفوية عند دراسة كل ملف ومتابعة تنفيذ قرارات المحلس والتحقق من الآثار المتربة عنها.

— كتابة الضبط: لقد أحدثت كتابة ضبط لدى مجلس المحاسبة وه—و نظام معمول به في النظام القضائي ومن المهام الأساسية والكتابة الضبط تلقيها الموازنات والوثائق الثبوتية التي يتم إيداعها من الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين وكما ألهم يتلقون الوثائق والتقارير الموجه—ة إلى المجلس وكذلك الطعون وغيرها من الوثائق التي تودع بكتابة ضبط المجلس ويحضر أيضا جدول. المؤسسات المنتخبة مثل المجلس الشعبي والمجموعات المحلية أي الولايات والبلديات والمؤسسات التابعة لها والمؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها، كما يمكن لمجلس المحاسبة أن يجري مراقبة على المؤسسات بجميع أنواعها التي تتلقى مساعدة من الدولة أو من الهيئات العمومية أو المحلية، أو كانت هذه المساهمة في شكل رأس المال أو منح أو تسبيقات أو ضمانات وهكذا أن رقابة

مجلس المحاسبة تشمل جميع الأموال العامة أينما وجدت سواء كـــانت لدى الآمرين بالصرف أو المحاسبين أو المتدخلين.

### المطلب الثالث: اختصاصات مجلس المحاسبة

لقد أسندت إلى مجلس المحاسبة اختصاصات واسعة وسميت بالصلاحيات القضائية والصلاحيات القضائية في الدرجة القضائية والصلاحيات القضائية في الدرجة الأولى باعتبار أن النمط الذي يأخذ به مجلس المحاسبة نمط قضائي لذا فإن مجلس المحاسبة يمارس صلاحيات قضائية وإدارية والاختصاصات القضائية تتم على الترتيب الأتي:

أولا: مراجعة الحسابات الإدارية التي يقدم ها الآمرون بالصرف للمجموعات العمومية ويختمها بواسطة التصريح بالتطابق وتعني كلمة التصريح بالتطابق: تطابق الحسابات الإدارية التي يقدم ها الآمرون بالصرف الخاصة برئاسة الجمهورية والوزارات والولايات والبلديات والمجلس الشعبي الوطني مع حسابات التسيير التي يقدم ها المحاسبون العموميون لدى نفس الهيئات السابقة لأن ذلك يسمح بالرقابة المتبادلة بين الآمر بالصرف والمحاسب.

ثانيا: تصفية الحسابات.

يقــوم مجلس المحاسبة مباشرة بتصفية حسابات المحاسبــين العموميين أو قد يفوض ذلك إلى الجهة الإدارية وبهذه التصفية التي تســـند إلى محاسبين أو أعوان تابعين لأسلاك المراقبة والتفتيش ويمارسون ذلك تحت مراقبة مجلس المحاسبة.

ثالثا: يوافق المحلس على الحسابات.

يقوم مجلس المحاسبة بالموافقة على حسابات محاسبي المؤسسات الاشتراكية وتكون هذه الموافقة بعد فحص وتدقيق ومراجعة حسابات المؤسسات من خلال الوثائق الثبوتية للتأكد من أن النتائج المالية رابحة أو خاسرة وعدم وجود أخطاء ومخالفات من الناحية الحسابية أو التسييرية.

وخلاصة القول أن الرقابة القضائية تهدف إلى مراجعة أو تصفية أو الموافقة على الحسابات التي يقدمها الآمر بالصوف أو المحاسب أو المسير.

\_ الصلاحيات الإدارية: إن مجلس المحاسبة يصدر قرارات قضائية حينما يمارس صلاحيات قضائية أما حينما يمارس صلاحيات إدارية يصدر مذكرة تقييمية أو توصيات. فالمذكرة التقييمية تحدد في حالة النظر في فعالية التسيير. على مستوى المحاسبين والمسيرين لتقييم النتائج المحققة في الميدان الاقتصادي والتسيير وذلك بعد مراجعة العمليات المالية والاقتصادية للهيئة المراقبة وبعد رد المتقاضي على التقرير الموجه إليه تصدر مذكرة تقييمية توجه إلى المسيرين والجهة الوصية قصد اطلاعهم

على محتواها وتتضمن هذه المذكرة توصيات إلى تلك الجهة ورغم أن هذه التوصيات غير ملزمة كالقرار الذي يصدره المجلس فإلها ذات سلطة معنوية يصعب على المحاسب أو المسير تجاهلها أو عدم الأخذ بهما لأن المجلس عند تحرياته الجديدة يعود إلى توصياته السابقة.

\_ الإشراف على الرقابة المالية: لقد خول قانون رقـم 80-05 عملـية الإشراف على الرقابة المالية إلى مجلس المحاسبة لذا فإن الهيئات التي تقـوم بالتفتيش والرقابة المالية ملزمة بإرسال تقارير المراقبة المالية إلى المجلـس باعتباره هو الجهة العليا لتقييم نتائج هذه الرقابة ويقوم مـن جهة أخرى مجلس المحاسبة عند أعداد مشروع قانون ضبـط الميزانية بتقديم تقرير تقييمي حول هذا المشروع الذي يقـدم إلى رئيس الجمهورية والبرلمان بغرفتيه.

المشاورة: إن مجلس المحاسبة يقوم بتقديم استشارات في المحال المالية. إلى رئيس الجمهورية باعتباره يتولى المهام الاستشارية في المحالات المالية. الغرف المحمورية باعتباره يتولى المهام الاستشارية في المحتمعة دون حضور الناظر العام والمتقاضين في القضية المطروحة عليها وتصرح بالقرار المتخذ علانية وقد يكون الحكم بالبراءة في حالة التصريح بالتطابق أو بالتصفية أو الموافقة على الحسابات المقدمة من طرف الآمرين بالصرف والمحاسبين وقد يكون القرار بالإدانة وفي هذه الحالة يحكم بالعقوبة على المتقاضين والعقوبة التي يحكم بها مجلس المحاسبة لا

تكون إلا في صورة غرامة مالية أما في حالة وجود في الملــف أفعـال إجرامية مضرة بالخزينة العمومية أو الثروة الوطنية فيحال الملف إلى وزير العدل الذي يحيله بدوره إلى الجهة القضائية المختصــة.

# المطب الرابع: مراجعة قرارات مجلس المحاسبة

وفي حالة الحكم بالعقوبة أجاز قانون 80-05 حق الطعـــن في قـــرارات محلس المحاسبة ويتم ذلك أمام نفس المحلس على دورتين تســـمى الدرجــــة الأولى بالمراجعة للقرارات والدرجة الثانية بالطعن فـــي القـــرار.

— طلب المراجعة: يتم الطلب الــذي أجازته المادة 50 من قانون رقصم 05-00 أمام نفس الغرفة التي أصدرت القرار ولو كان صدر القرار قسم من أقسام الغرفة ويجب أن تتوافر في طلب المراجعة شروط موضوعية وأخرى شكلية الشروط الموضوعية: تستوجب أن يكون طلب المراجعة أما من طرف المحاسب وذلك في حالة اكتشافه مســـتندات الإثباتية والقرار أو من طرف الناظر العام أو بقوة القانون بسبب خطأ أو نسيلن أو تزوير أو استعمال مزدوج أو عندما تبررها عناصر جديدة ويجب أن يتقدم طلب المراجعة في أجل لا يتعدى سنة اعتبارا من بداية القرار وفي حالة تزوير المستندات الحسابية يبقى طلب المراجعة ممكن في حالة المراجعة وأما يكون القرار محل طلب المراجعة وأما يكون القرار محل طلب المراجعة وأما يكون براجعة القرار الأصلى.

\_ الطعن بالنقض: فإن المجلس يجتمع في جمعية عامة تضم كافة الغرب وهي أعلى تشكيلات مجلس محاسبة ويصدر أمر من رئيس مجلس المحاسبة بتشكيلة الغرف المجتمعة في بداية كل سنة ويكون عدة في أول سبتمبر من كل سنة وهو افتتاح السنة القضائية لمجلس المحاسبة وتتألف الجمعية المذكورة آنفا من الأشخاص الآتية:

رئيس مجلس المحاسبة رئيسا، نائب رئيس مجلس المحاسبة ورؤساء الغرب وقاضي عن كل غرفة يقترحه رئيس الغرفة ويحضر في هذه الجمعية الناظر العام أيضا وفي حالة الطعن فإن الغرفة التي أصدرت القرار لا يجوز لها أن تحضر جلسات الجمعية لأن الفصل في طلب الطعن بالنقض من اختصاص الغرف المجتمعة باستثناء الغرفة التي أصدرت القرار. ومن حق المتقاضين ووزير المالية وسلطات الوصايدة المعنية طلب الطعن بالنقض ومدة رفع الطعن أقصاها شهران ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيد.

ويجب أن ينصب الطعن أما على سبب عدم الاختصاص أو على مخالفة القانون أو على عدم احترام قواعد الإجراءات المعمول بها أمام مجلسس المحاسبة وفي حالة نقض القرار تحال القضية من جديد على تشكيلة خاصة للفصل فيها من جديد وعند رفض الطعن أن تكون قرارات محلس المحاسبة محل لطلب العفو لدى رئيس الجمهورية.

\_ الطبيعة القانونية لقرارات مجلس المحاسبة: لقد ذكـــر قـــانون 80-05 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة بـــــأن مجلـــس المحاسبة هيئة لها صلاحيات قضائية وإدارية فإذا أخذنا بالمعيار الشكلي فإن قرارات مجلس المحاسبة قرارات قضائية لأن الإجراءات التي يتبعها في ذلك تشبه إجراءات القضاء العادي سواء من حيث ضمان حق الدفاع أو العلانية في إصدار القرارات وحق الطعن فيها لا يختلف على القضاء العادي الذي موضوعه يتمحور حول الفصل في خصومة مطروحة بين الأطراف على حق شخصي ويختلف على القضاء الإداري الذي ينصب دوره على الفصل في النزاع بينما أن قرارات مجلسس المحاسسة قدف إلى حماية المال العمومي للدولة ومن هنا.

فإن العقوبة التي يحكم بها مجلس المحاسبة عند تـــأكده مــن ارتكاب المخالفات المالية هي عقوبة من نوع خاص ليست من نوع العقوبات التأديبية ولا العقوبات الجزائية وإنما هي نــوع مختلـط مــن العقوبــة الأخلاقية والسياسية والتأديبية والمالية وقد تحرك الدعوى الجنائيــة.

أما بالنسبة لطبيعة مذكرة التقييم التي يمكن للمجلس أن يصدرها على أساس صلاحياته الإدارية كمعيار الفاعلية الاقتصادية في مجال التسيير فإنها ذات طبيعة توجيهية تمكن الهيئة المراقبة من إصلاح الأخطاء في شكل توصيات توجه إلى الجهات المعنية أو تقارير توجه لرئيس الجمهورية وهي ذات أهمية لتدارك الأخطاء وذات تأثير معنوي يصعب تجاهله وتحقق نتائج مرضية في ميدان التسيير بسرعة لأنها توجه مباشرة للأخطاء وليس للأشخاص.

# الباب السرابع

#### تقسيم وأسس الضرائب

# المبحث الأول: تعريف الضريبة وخصائصها وأهدافها

إن النظام المالي بصفة عامة، والنظام الضريبي بصفة خاصــة لم يكونــا وليدا ظرفا معينا، وإنما كانا نتيجة لعدة تطورات وتقلبات اجتماعيـة واقتصادية وسياسية، شهدتما مختلف الجحتمعات منذ القدم. فقد عـــرف الرومان نوعا من النظم المالية وأقروا عددا من أنواع الضرائب كالضريبة على الأشخاص. غير أن النظام المالي الذي عرفه المحتمع الإسلامي القديم يعتبر بحق أول نظام مالي كامل وجد في العالم فقــــد أســس خليفــة المسلمين عمر بن الخطاب بيت مال المسلمين الذي حــرر الضوابـط الجوهرية للإنفاق والإيرادات، ومن جملة الإيرادات التي يعرفها المحتمـــع المسلم كالزكاة، الخراج، الجزية، العشور، وغنائم الحروب. وشهدت فيه الأقطار الإسلامية نظاما ماليا متقدما أكثر عدالة اجتماعية، بينمـــا كانت العديد من الدول تتخبط في أنظمة اعتباطية كالعمل القســري لمصلحة الكنيسة أو الأمراء البديل عن الضرائب العينية والنقدية واستمر الوضع على حاله قرابة عشرة قرون إلى أن بدأ البعض يفكر عن أهداف وطبيعة الاقتطاعات الضريبية نذكر منهم كيسني هنري حروج وآدم سميث ريكاردو وجيتر... إلخ ووضع علماء المالية هــؤلاء للضريبة تعـريف وخصائه وأهـداف.

#### المطلب الأول: تعريف الضريبة

وتعرف الضريبة بأنها مبلغ من المال تفرضه الدولة وتجبيه من المكلفيين بصورة جبرية ونهائية، ودون مقابل وذلك من أجــــل القيـــام بتغطيـــة النفقات العمومية. وقد كان التعريف الكلاسيكي للضريبـــة يكتفــي بعبارة "في سبيل تغطية النفقات العمومية ولكن المفهوم التدخلي للدولة ولجوءها إلى فرض بعض الضرائب في سبيل غايات اقتصادية واجتماعية جعل من الضروري إضافة العبارة الأخيرة على تعريف الضريبة. ويرى الأستاذ "ديفرجيه" زيادة في تحديد التعريف الحديث للضريبة أن تضيف عليه أن الضريبة مبلغ من المال "تقتطعه الدولة مباشرة" لكــــي نميزها عن بعض الإجراءات النقدية التي تؤدي إلى اقتطاع غير مباشر من أموال الأفراد، كتخفيض قيمة النقود ومن هذا التعريــف تــبرز لنــا الخصائه الأساسية للضريبة.

#### المطلب الثاني: خصائص الضريبة

والضريبة تأدية نقدية، وليست بدلا يدفع عينا أو خدمة شخصية يؤديها الملتزم بها، كجزء من حاصلات الأرض أو عدد من ساعات العمل الخ...

وللضريبة طابع حبري، إكراهي، يدل عليه أسمها نفسه. فالمكلف ملزم بأدائها، وليس له أي خيار في أدائها أو عدمه ولا في كيفية الدفع وموعده، وفي حال امتناعه عن تأديتها تجبي منه قصرا بالقوة وهذه الخاصية تميزها عن المساهمات الطوعية التي يتقدم بها الأفراد من تلقله أنفسهم في مناسبات وطنية معينة.

وتؤدي الضريبة دون أي مقابل فالضريبة لا تستوجب تقديم أية خدمة مقابلة، مباشرة، من قبل الدولة.

وللضريبة صفة نهائية أي أن المكلف لا يمكنه استرداد المال الذي يدفعه على سبيل الضريبة بأي شكل من الإشكال وعاء الضريبة أو مطرح الضريبة هو المادة أو الموضوع الذي يفرض عليه الضريبة. وقد يكون هذا الموضوع دخل الأفراد، أو دخل الأعمال، أو المبيعات من سلعة أو القيمة الكلية لمبيعات شركة ما، أو قيمة ممتلكات معينة، أو العقار الذي يتركه المتوفى. أو نتيجة عبور السلع للحدود الجغرافية للدولة (الرسوم الجمركية). وتعريف الضريبة في المجتمعات الحديثة بألها "فريضة نقدية يجبر الأفراد سواء كانوا أشخاصا طبيعية أو اعتبارية على أدائها

للسلطات العامة بصفة نهائية، دون مقابل معين، وفقا لقواعد مقررة بقصد تحقيق منفعة أو مصلحة عامة" ويستفاد من هذا التعريف أن فكرة الضريبة تقوم على عدة عناصر هي:

- \_ الضريبة مبلغ من النقود.
- \_ الضريبة تفرض وتدفع جبرا.
  - \_ الضريبة تدفع بصفة نهائية.
- \_ الضريبة ليس لها مقابل معين.
- \_ الضريبة تجبى طبقا لقواعد مقررة.
- \_ الضريبة غرضها تحقيق منفعة عامة.

#### المطلب الثالث: أهداف الضريبة

كانت الضريبة في أول الأمر لا تهدف إلا للحصول على موارد مالية تغطي نفقات الدولة العامة، ومن ثم فقد كانت محايدة لا يقصد بها أحداث أية آثار اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية.

ولكن نظرا لما تحدثه الضرائب من تغيير في المراكز المالية للمكلفين فقد نبهت الدول إلى ما تحققه الضريبة من أثار اقتصادية واجتماعية غير مقصودة فبعد انتشار الأفكار العالمية الحديثة نبذت الدول الأفكار العالمية الحديثة نبذت الدول الأفكار التقليدية عن حياد الضريبة واتخذت الضريبة كوسيلة لتحقيق أهداف المتماعية واقتصادية معينة. ومن ناحية استخدام الضريبة كأداة لتحقيق

أهداف اجتماعية استعملت الضريبة كوسيلة للإصلاح الاجتماعي نتيجة انتشار الأفكار الاشتراكية فهدفت إلى إعادة توزيع الدخل الوطني وتقليل الفوارق بين الطبقات.

وقد استخدمت الضريبة كأداة لتشجيع النسل في البلاد التي ترى مــن صالحها زيادة عد السكان فيها ومن ذلك ما تلجأ إليه الـــدول مـن تضمين قوانينها الضريبية تخفيضات ضريبية بسبب الأعباء العائلية ومـن ذلك التخفيضات الضريبية العائلية المطبقة في التشريع الضريبي الجزائري وكذلك التخفيضات الضريبية العائلية في التشريع الفرنســـي نظـرا لانخفاض نسبة المواليد في فرنسا.

وقد لجأت ألمانيا في ظل النازية إلى المغالاة في التخفيضات الضريبية العائلية حتى يزداد عدد سكالها إلا أنه بعد أن انتهت الحرب العائلية الثانية بهزيمتها عدل مجلس رقابة الحلفاء سنة 1946 النظام الضريبي الألماني وأغفلت في هذه التعديلات عمدا التخفيضات العائلية لمكافحة ازدياد النسل.

وكذلك فقد استخدمت إيطاليا في ظل الفاشية التخفيضات الضريبية لنفس الهدف ولتحقيق مطامعها السياسية فقد تمييزت التخفيضات الضريبية للأعباء العائلية فيها بالسخاء ثم تغيرت هذه السياسة بعيد

وقد أخذ على وسيلة التخفيضات الضريبية لتشجيع النسل أنه من الجائز ألا يشعر المكلف بمقدار الإعفاء الذي يتمتع به بدرجة كافية تحفزه أعلى تحقيق هذا الهدف، ولذلك تلجأ بعض الدول التي تسعى لتحقيق هذا الهدف إلى تقديم إعانات مالية بدلا من الإعفاءات الضريبية.

# المبحث الثاني: الأساس القانوي للضريبة وعموميتها وتقديراتها المبحث الثاني المطلب الأول: الأساس القانوي للضريبة

اختلفت وجهات النظر بشأن الأساس القانوني للضريبة السندي يسرد اقتطاع الدولة لجانب من أموال الأفراد والذي يحدد النظام القانوني للضريبة وهناك اتجاهين للنظريات التي أوردها الكتاب في هذا الخصوص ويرتكز الاتجاه الأول على نظريات العقد، أما الاتجاه الثاني على التضامن الاجتماعي وترجع نظريات العقد إلى آراء الكتاب الذين برروا الضريبة بألها نتيجة تعاقد بين الدولة والأفراد يلتزم الأفراد بمقتضاه بأداء الضريبة للدولة في مقابل حماية الدولة لهم ولأموالهم وضمان انتفاعهم بأداء الأموال، ونظير قيام الدولة بخدماها للأفراد المقيمين على أرضها.

وقد اختلف الكتاب حول طبيعة هذا العقد، ولكنهم تأثروا بنظريات العقد الاجتماعي التي حمل لواءها كتاب القرنين السابع عشر والثامن عشر وإذا كانت هذه النظريات تدور أساسا حول تنازل الفرد عن جزء من حقوقه مقابل تمتعه بحماية قوانين الدولة فكذلك تدور نظريات العقد الضريبي حول فكرة تعاقد ضمني بين الدولة والأفراد يجيز للدولة اقتطلع جانب من أموال الأفراد جبرا مقابل ما تقوم به من خدمات عامة لهم.

وقد ذهب بعض الكتاب إلى تكييف هذا العقد بأنه عقد بيع خدمات وتكون الضريبة فيه ثمنا معجلا يقدمه الأفراد في مقابل حماية الجماعـــة وذهب آدم سميت إلى أن هذا العقد عقد أيجار أعمال يــؤدي الأفــراد بمقتضاه أجرا للدولة على أدائها خدمات لهم.

ويؤدي هذا التكليف إلى ضرورة قيام تناسب بين الضريبة التي يؤديها المكلف وبين ما يعود عليه من منفعة من خدمات الدولة وأن منطق هذا التكليف يتنافى مع حصول الأفراد من أي طبقة على منافع من خدمات الدولة تجاوز قيمتها ما يدفعونه من ضرائب، أو أن يدفعونه أفراد أي طبقة من الضرائب ما يجاوز قيمة ما يحصلون عليه من الخدمات العامة التي تؤديها الدولة.

وقد ذهب بعض الكتاب الآخرون مثل مونتسكيو وهوبز إلى أن الضريبة ليست إلا عقد تأمين فأداء المكلف الضريبة ليس في نظرهم إلا سداد قسط يؤمن به دافع الضريبة على ممتلكاته ومن ثم فإن هذا

التكييف على عكس التكييف السابق يبرر فرض الضرائب على الأفراد بسعر يتناسب مع درجة ثرائه...م.

ومن الكتاب من ذهب إلى أن عقد الضريبة ما هي في الواقع إلا عقد شركة، وفي تصور هؤلاء الكتاب أن الجماعة البشرية ليست إلا نوعد من شركة الإنتاج يساهم فيها الممولون من الأفراد وتعتبر الحكومة محلس إدار هما وإلى جانب ما يدفعه الممول من نفقات خاصة يقتضيها قيامه بالإنتاج لتنمية ثروته فإن عليه أن يؤدي جانبا من نفقات الإنتاج العامة التي تنفقها الدولة للوفاء بالمنافع المشتركة التي تيسر الشركة لدافع الضريبة الإنتاج وتنمية ثروته كتحقيق الأمن وإنشاء طرق المواصلات، ويترتب على وجهة النظر هذه كسابقتها أيضا ضرورة تناسب الضريبة مع ثروة الشخص.

ويترتب على عجز نظريات العقد ظهور نظريات التضامن الاجتماعي كأساس للضريبة ومبرراتها.

ومفهوم هذه النظرية أن الدولة تقوم بوظائفها بقصد تحقيق النفع العام على وإشباع الحاجة العامة ولما كانت الدولة مطالبة بتغليب النفع العام على النفع الحاص فإن مقتضى ذلك مساهمة الأفراد كل بحسب قدرتـــه في نفقات الدولة على أساس ما يوجد بينهم من تضامن اجتماعي، وهكذا تقدم الدولة خدماهما لمواطنيها على أن يمول هؤلاء نفقات هذه الخدمات

حسب قدر هم ومدى يسرهم ويترتب على الأخذ هذه النظرية ونبيذ نظريات العقد نتائج تتفق وطبيعة وأهداف الضريبة في العصر الحديث إذ أن المشرع الضريبي ينفرد بوضع القواعد القانونية للنظام الضريبي على أساس مقدرة المكلف المالية لا على أساس ما يعود عليه من منفعة عامة، وأنه لا يعفى من أداء الضريبة كقاعدة عامة إلا الطبقات المعدمة غير القادرة على أدائها.

### المطلب الثاني: عمومية الضريبة

يستلزم تحقيق العدالة أن تفرض الضرائب على جميع أفراد المحتمع القادرين على تحمل عبء الضريبة سواء كانوا مواطنين أو أجانب لإفادهم من الخدمات العامة التي تقوم بها الدولة، كما يقتضي تحقيق العدالة الضريبية فرض الضرائب على جميع الأموال فلا ينبغي أن تفرض الضرائب على نوع من أنواع الدخل ولا تفرض أية ضريبة على نوع أخر، وعلى هذا فعمومية الضرائب تعني العمومية الشخصية بالنسبة للمكلفين والعمومية المادية للأموال.

وليست قاعدة العمومية والشخصية للضرائب قاعدة مطلقة ولكن ترد عليها ثلاثة أنواع من الإستثناءات هي الإعفاءات الخاصة برحال التمثيل السياسي والقنصلي الأجانب، وقد حرى العرف الدولي على إعفاء رحال التمثيل السياسي والقنصلي السياسي والقنصلي

الأجانب من سريان القوانين الضريبية عليهم، ويبر بعض الكتاب هذه الإعفاءات بأن رجال التمثيل السياسي والقنصلي تعتبر إقامتهم ألها على أرض الدولة اليي يقومون بتمثيلها. وتسري هذه الإعفاءات بقدر ما تسمح به طبيعة الضريبة دون ما حاجة لنص قانوني يقررها في تشريعات الدولة لجريان العرف الدولي بها، على أن يشترط وفقا لهذا العرف الدولي المعاملة بالمثل ولقد أخذ قانون المالية الجزائري فيما يتعلق بالضريبة الخاصة برجال التمثيل الدبلوماسي بهذه القاعدة.

وعلى هذا الأساس تعفى مرتبات ودخول رجال التمثيل السياسي والقنصلي من الضرائب كما تعفى أمتعتهم الشخصية وما يستوردونه من مواد غذائية وأدخنة ومشروبات روحية وكذلك الأثاث الله عناك يستوردونه بقصد الاستعمال في عملهم الرسمي وإلى حوار ذلك هناك الإعفاءات المقررة بمقتضى معاهدات دولية إذا الستزمت الدولة بوقف سريان بعض قوانين الضرائب على رعايا دولة معينة أو بتقييد تطبيق هذه القوانين عليهم.

وهناك كذلك الإعفاءات المقررة بمقتضى القانون ومثلها الإعفاءات والتخفيضات التي يتضمنها التشريع الجزائري بالنسبة لمناطق الجنوب الجزائري والمناطق المحرومة والمنكوبة والتي سبقت الإشارة إليها. وقلد

يقيم المشرع في أي بلد منطقة حرة تعفى السلع التي تدخل إليها مــن الضرائب وذلك للأغراض اقتصادية.

ولا تعتبر الإعفاءات الضريبية المقررة للحد الأدبى اللازم للمعيشة أو للأعباء العائلية إخلالا بقاعدة عمومية الضرائب أو عدالتها أو استثناء من هذه القاعدة فإنها تطبيق عام لضرورة تناسب الضريبة مع المقدرة التكليفية للممول.

#### المطلب الثالث: تقدير الضريبة

يحدد القانون عدة طرق على أساسها يتم تقدير الضريبة وتشتمل على أربعة أساليب وهي التقدير المباشر، التقدير على أساس إقرار الممول، التقدير بواسطة المظاهر الخارجية، التقدير الجزافي.

\_ فالتقدير المباشر وهو أن تقوم الإدارة بتقدير بمفردها وعاء ومبلغ الضريبة أي أن تكون الإدارة حرة وطليقة في تقدير المبلغ الذي ينبغي للممول أن يدفعه على ما قام به من أعمال تخضع للضريبة وتعرف هذه الطريقة أيضا بالتقدير الإداري وينتج عن هذه الطريقة عادة اختلافات بين الإدارة ودافع الضريبة على المبلغ الذي قدر من الإدارة أن يدفعه.

\_ التقدير على أساس إقرار الممول الذي يقوم بتقديم تصريح إلى إدارة الضريبة يصرح فيه بالمبلغ الخاضع للضريبة كتقديره المرتبات والأحور وكذلك إيجار العقارات والأرباح والفوائد ومن المعلوم أنه في كثير من الدول وفي الجزائر يلزم بتحصيل الضرائب عن الأجور والمرتبات عند

المنبع وهو أسلوب سهل لأنه يقلل من الإجراءات ويسهل التحصيل ويمنع التهرب من الضريبة غير أنه قد تسفر عنه اختلافات بين إدارة الضرية المباشرة والممول حول المبلغ المصرح به وفي كل الحالات فالتصريح يمتاز بميزة استقرار دخل الدولة من الضريبة.

\_ التقدير على أساس المظاهر الخارجية يكون تقدير الدخل بالاعتماد على بعض المظاهر الخارجية باعتبارها ممثلة لدخل الممول ومثل ذلك اتخاذ القيمة الايجارية للمسكن أساسا يعتمد عليه في تقدير دخل الممول.

ويتميز هذا التقدير بالبساطة من ناحية الممول ومن ناحية الإدارة الضريبية، ولكنه لا يحقق العدالة لأنه لا يكشف عن الدخل الحقيقي للفرد، وقد يحاول الممولون التخلص من بعض المظاهر الخارجية التخد تتخذ أساسا للكشف عن مدى دخل الممول، وقد قل استعمال هذه الطريقة في العصر الحاضر، ولكنها مازالت وسيلة تمكن الإدارة الضريبية من التحقق من صحة إقرارات الممولين ويمكن الالتحاء إلى هذه الطريقة في أحوال التهرب من الضريبة.

- التقدير الجزافي يتلخص هذا في تقدير الدخل بصورة إجمالية دون بحث في حقيقته وتفصيلاته، وقد يقرر المشرع القواعد التي يقدر الدخل جزافا على أسسها، كما قد يترك هذه القواعد للتقدير عن طريق المناقشة والحوار بين الإدارة الضريبية والممول. ومثال ذلك تقدير عائد الأراضي الزراعية الخاضع للضريبة في

الجزائر يتم في بعض الأحوال بطريقة جزافية إذ يدخل في التقدير كعامل أساسي القيمة الايجارية للأرض.

وقد قرر المشرع الجزائري في قانون المالية سنة 1969 تقدير أرباح قطاع التسيير الذاتي في الزراعة تقديرا جزافيا وتأكد اتباع التقدير الجزافي في قانون الضرائب المباشرة والرسوم الممثلة في الأمرالطادر بتاريخ 9 ديسمبر 1976.

ولذا تلجأ الدولة لتحصيل الضريبة الواحدة والضرائب المتعددة إلى عدة أساليب وعدة أنواع من الضرائب. الضريبة على الأشخاص والضريبة على الأموال. الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة، الضرائب على الدخل ورأس المال والضريبة على الأنفاق، وأحيرا الضرائب العينية والضرائب الشخصية ونرى هذه الأنواع فيما يلي.

# المبحث الثالث: الضريبة الواحدة والضرائب المتعددة

#### المطلب الأول: الضريبة الواحدة

يعد نظام الضريبة الواحدة والضرائب المتعددة من أقدم وأهم الضرائب وقد كان هذا النظام محل اهتمام العديد من الكتاب والمؤلفين في نطاق المالية العامة، وكان أولى الأنظمة الضريبية في الدراسة.

وظهر نظام الضريبة الواحدة، في القرنين 17 و 18 وهو النظام الذي تعتمد فيه الدولة على ضريبة واحدة وعلى ضريبة رئيسية واحدة للحصول على ما يلزمها من موارد مالية، وقد رأى بعض الكتاب في

القرن 17 فرضها على الدخل ورأى البعض الآخر فرضها على الأنفاق ثم فرضت في القرن 18 على الأرض بكونها المصدر الوحيد للشروة الحقيقية ومن ثم فإن الأمر يقضي بإلغاء كافة الضرائب وفرض,ضريبة وحيدة على الناتج الصافي للأرض.

وفي أواخر القرن 19 دعا الكاتب الأمريكي "هنري جورج" إلى فرض ضريبة وحيدة على الزيادة الرأسمالية في قيمة الأراضي. وفي النصف الثاني من القرن 20 دعا الكاتب الفرنسي "تسيليه" إلى فرض ضريبة وحيدة على مصادر القوى المحركة كالوقود والكهرباء باعتبار أن هذه المصادر تستخدم في كافة أوجه النشاط الاقتصادي الحديث وبالتالي فإن قيمة الضريبة سوف تندمج في أسعار كافة السلع، فيحتمل حين ذاك جميع أفراد المجتمع عبء الضريبة.

فنظام الضريبة الواحدة هو الذي يقوم على أساس فرض ضريبة واحدة على مجموع الإيرادات من مختلف المصادر ويتميز هذا النظام بالسهولة لأنه يفرض ضريبة واحدة على مجموع الدخل الذي يحققه الممول من مختلف مصادره والذي تحدده الإدارة الضريبية المختصة ثم تخضع مجموع العمليات الممولة مرة واحدة ولا يحاسب عليها إلا مرة واحدة ولا يقدم غير إقرار واحد ولا يتعامل إلا مع عون ضرائب واحد، وإذا احتلج إلى أن يطعن في صحة تقديرات الضرائب فإنه يرفع طعنا واحدا. ويعد هذا

النظام أعدل أنواع الضرائب لأن لها صيغة شخصية إذ يمكن النظر إلى حالات الممول الاجتماعية مرة واحدة وتتناسب ومقدرة الممول على الدفع بعكس الحال في الضرائب المتعددة وتمتاز ببساطة الإجراءات فيقدم المول إقرار واحد عن نتائج أعماله لإدارة ضريبة واحدة التي تحاسبه مرة واحدة. كما يناسب هذا النظام وحالة ومزاج الممول الذي يحاول أن يتخلص من عبء الضريبة مرة واحدة. وإن سهولة إجراءات الربط تؤدي إلى الإقلال من نفقات التحصيل غير أن لهذا النظام عدة عيوب أغلبها نظرية فالعدالة في الضريبة الواحدة أمر غير ملموس.

\_ إن اختيار موضوع هذه الضريبة ليس سهلا وهذا ما نتج عنه انقسام أنصار هذه النظرية كما سلف بيان ذلك. واختيار نوع واحـــد مــن الثروة أو نوع واحد من النشاط الاقتصادي دون الأنواع الأخرى يعيي تفرقة لا مبرر لها في المعاملة المالية بين مختلف الفئات والطبقات، وهو ما يعتبر خروجا عن قاعدة العدالة الضريبية.

\_ ارتكازها على جزء من الثروة لا يجعل هـــذه الضريبـة ذات حصيلة كبيرة وتشجع على التهرب من الضريبة والإفــلات مـن المساهمة في النفقات العامة.

\_ والضريبة الواحدة يفوت على الأبنية الاقتصادية المختلفة أن تتحير لنفسها البنيان الضريبي الملائم لها. فالنظام الاقتصادي الرأسمالي يتطلب بنيانا ضريبيا مختلفا عن ذلك الذي يتطلبه النظام الاشتراكي والبلد النامية تتطلب أبنية ضريبية تختلف عن تلك الخاصة بالبلاد المتقدمة اقتصاديا.

#### المطلب الثانيي: الضرائب المتعددة

إن تعدد الاتجاهات في اختيار المادة الخاضعة للضريبة وكثرة الانتقلدات الموجهة لنظام الضريبية الواحدة. أدى إلى الأخذ بنظام الضريبية الواحدة. أدى إلى الأخذ بنظام الضريبية المتعددة الذي تفرض بموجبه الضريبة على كل نوع من أنواع الإيرادات، على أساس مصدرها.

\_ إيراد مصدره رأس المال فقط، كإيرادات العقارات المبنية أو عائد السهم أو السندات.

\_ إيراد مصدره العمل البحت كالأجور والمرتبات.

\_ إيراد مصدره مختلط العمل برأس المال، كالأرباح التجارية والصناعية. فكل نوع من هذه الإيرادات له ميزاته الخاصة، مما يجب تنوع الضريبة

التي يخضع لها كل إيراد.

\_ فالإيراد الذي يكون مصدره رأس المال البحت يجـــب أن يخضــع لضريبة ذات سعر عال لأن صاحب الإيراد لم يبذل مجهودا جسمانيا في

سبيل الحصول على هذا الإيراد. وأما الإيراد الذي يكون مصدره العمل فقط فيجب أن يخضع لضريبة ذات سعر منخفض لأن مصدر الإيـراد ينتج عن بذل مجهود جسماني أو فكري وعناية أكثر من الإيراد الــرأس المال. أما الإيراد الذي يكون مصدره امتزاج العمل برأس المال فيجب أن يخضع لضريبة وسط لا هي في شدة الضريبة في الحالة الأولى ولا في خفة الضريبة في الحالة الثانية ويتميز هذا النظام بالموازنة بين مختلــــف أنواع المقدرة الاقتصادية والتفرقة في المعاملة بـــين الإيـــرادات مختلفـــة المصادر. من حيث غزارة حصيلة الضريبة التي تصيب مجموع نواحــــي الأمر الذي يقلل من نفقات الجباية ولا يشعر الممول بوقعها ولا يحـــاول التهرب منها، ولكن لهذا النظام عيوب كالمغالاة في الأخذ بمبدأ العينية والنظر لمصدر الإيراد دون مراعاة لمبدأ الشخصية وحالة الممول العائلية. قد تؤدي المغالاة في تعدد الضرائب إلى تعدد الإدارات الضريبية أيضًا • يرهق الممول الذي يضطر إلى تقديم إقــــرارات عديــدة إلى الإدارار المختلفة باختلاف الضرائب التي يخضع لهـــا.

\_ إن هذا التعدد في الإدارات الضريبية يؤدي إلى زيادة نفقات التحصيل.

ويلاحظ أن الضرائب المتعددة رغم صلاحيتها نسبيا فإنها تفقد صلاحيتها إذا أطلق تعددها. فالسياسة الضريبية لابد وأن يكون لها ما ترتكز عليه ولا بد من دراسة أثر فرض ضريبة على أوجه النشاط الاقتصادي كلها.

# المبحث الرابع: الضريبة على الأشخاص والأموال المبحث الطلب الأول: الضريبة على الأشخاص المطلب الأول: الضريبة على الأشخاص

إذا كانت الضرائب المتعددة أفضل من الضريبة الواحدة فإن للضرائب المتعددة وعائها قد يقع على الأشخاص كما قد يقع على الأمــوال. يقصد بالضرائب على الأشخاص تلك الضرائب التي تفـــرض علــى الأشخاص بحكم وجودهم في إقليم الدولة، لذلك فتعرف هذه الضريبــــة بضريبة الرؤوس أو بضريبة الفرد وتفرض على الأفراد أو على نــوع معين منهم وقد عرف التاريخ المالي الضرائب على الأشـــخاص منـــذ القدم، فعرفت عند الرومان وعند العرب، كما عرفتها مصر حتى أواخر القرن 19 والجزائر في عهد الاحتلال الفرنسي. وقد تكون الضريبة على الأشخاص ضريبة موحدة بمعنى أن كل فرد مـن الأفـراد الخـاضعين للضريبة يلتزم بدفع نفس المبلغ بدون النظر إلى إمكانياهم الشـــخصية. ونظرا للعديد من العيوب لهذه الضريبة اتجهت الــــدول إلى الضريبة المدرجة على الأشخاص وهي تلك التي تفرض بأسعار متعــــددة تبعــــا

لتعدد الطبقات ومن هنا يتضح أن نظام الضريبة هذا يتطلب تقسيم السكان إلى طبقات اجتماعية مختلفة تبعا للثروة أو تبعا لنوع العمل على أن تفرض هذه الضريبة على كل طبقة من هذه الطبقات بسعر خاص ها ودون تفرقة بين أفرادها ومثل ذلك الضريبة التي فرضت على الأسر في فرنسا سنة 1695. وقد قسم بموجبها المحتمع إلى 22 طبقة وفرضت على كل طبقة منها ضريبة خاصة كالضريبة السي فرضها بطرس الأكبر قيصر روسيا والتي قسم على أساسها المحتمع إلى أربعة أقسام وهم: الفلاحون، الحرفيون، الطبقة البرجوازية والطبقات الأخرى كما قد انتشرت هذه الضريبة في الإمبراطورية الرومانية وفي البلاد العربية. بحيث فرض الإسلام الجزية على الأشخاص أهل الذمة وأما المسلمون يؤدون الزكاة فريضة دينية عليهم.

وقد استخدمت الضريبة كسلاح في الميدان الاجتماعي فاستعملت في فرنسا عام 1948 بغرض إنزال العقاب على من لا يستطيع أن يثبت قيامه بنشاط مهني، ومن الأمم الحديثة من يستخدم ضريبة الرؤوس ولو على أضعف نطاق ويجعلها شرطا لحقوق الانتخاب، كما هبو الحال في أمريكا الشمالية وقدرت الضريبة في بدايتها بدولار أو اثنين. ولازالت هناك صورة لهذه الضرائب في السودان وفي سويسرا وقد فرضت فرنسا على الجزائريين ضريبة الرؤوس كضريبة محلية وكان محلها الأشتخاص الذكور الذين تتراوح أعمارهم من 18 سنة إلى 60 سنة والقادرين على

العمل ولقد كلف بها رب الأسرة عن أفراد أسرته ومن تتوافر ويه الشروط السابقة وبعد إعادة سيادة الجزائر ألغيت هذه الضريبة على الجزائريين وبفعل التطورات الاقتصادية وتعقد الحياة الاقتصادية وارتقاء المحتمعات مع ازدياد حاجة الدولة للأموال مع تزايد دورها في النشاط الاقتصادي عجزت ضرائب الرؤوس عن أن تفي حصيلتها الضئيلة بهذه الاحتياجات المتزايدة، كما أن تطور المجتمعات الحديثة أدى إلى ظهور صعوبات في إجراءات الربط والتحصيل مما زاد من تكاليف الجباية وضاعف من حالات التهرب الضريبي وعيوب أخرى مما يفسر احتفاء هذه الضريبة.

## المطلب الثانسي: الضريبة على الأموال

نتيجة للعيوب والانتقادات الموجهة لنظام الضرائب على الأشخاص اتجهت كافة الدول الحديثة إلى فرض ضرائبها على المال في كل صوره وأوضاعه، أي سواء أكان عاملا من عوامل الإنتاج أو عائدا من عوائد عقار أو منقول، أو سلعة استثمارية أو سلعة استهلاكية متخذا صورة دخل أو ثروة أو إنفاق ومن أهم مزايا الضرائب على الأموال ألها تحقق العدالة في توزيع العبء الضريب.

#### المبحث الخامس: الضرائب المباشرة وغير المباشرة

تنقسم الضرائب على الأموال إلى ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة وهذا تقسيم تقليدي شاع استخدامه في مؤلفات المالية العامة والتشريع

الضريبي لعصور طويلة ثم بدأت تقل أهميته وينصرف عـــن اتباعـــه في السنوات الأخيرة ولعل من أهم أسباب انصراف عــن اسـتخدامه في الفكر الحديث ما أثاره هذا التقسيم من جدل وما ترتب عليـــه مــن خلاف حول معيار الفصل بين الضرائب المباشــرة والضرائــب غــير المباشرة وتقسيم الضرائب إلى ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشــرة يعد أهم تقسيمات الضرائب على الإطلاق وتتلخص معايير التفرقة بين الضرائب المباشــرة والضرائب غير المباشرة إلى ثلاثة معايــير معيــار إداري ومعيار رجعية الضريبة ومعيار ثبات المادة الخاصة للضريبة وهي كالآتي: 1 ـــ المعيار الإداري: يستند هذا المعيار إما على الجهة الإدارية التي تقوم بتحصيل الضريبة وإما على طريقة تحصيل الضريبة ولذا فإن التفرقة بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة تختلف من بلد إلى آخر بـــل من وقت لآخر بالنسبة للبلد الواحد ففي الجزائر وفرنسا مثلا تعتبب الضريبة مباشرة إذا كانت تحصل بمقتضى جداول اسمية يدون فيها اسم الممول ومقدار المادة الخاضعة للضريبة ومبلغ الضريبة الواجــب دفعــه وتعتبر الضريبة غير مباشرة إذا لم تكن تحصــل بهذه الطريقة أي بناء علــي جداول اسمية ويترتب عليه بعض النتائج العمليـــة مثــل تطبيــق قـــاعدة الاختصاص القضائي فمنازعات الضرائب المباشرة تكون من اختصاص القضاء الإداري أما منازعات الضرائب غير المباشرة فهي من اختصـــاص 

التشريع هو الذي يتولى تحديد الجهة المحتصة بتحصيل الضريبة وتحديد طريقة تحصيلها وهذا يعني أن هذا المعيار يستند لا إلى طبيعة الضريبة بل إلى التشريع ولذلك فإن التشريع هو الذي يحددها إذا كانت الضريبة مباشرة أم غير مباشرة وباعتبار أن التشريع يختلف من بلد إلى آخر فإن الضريبة المباشرة والضريبة غير المباشرة سوف تختلف من بلد لآخر فنحد فنجد في بلد ضريبة تعرف بمباشرة في حين تجد نفس الضريبة تسمى في بلد ثاني بضريبة غير مباشرة وهذا أمر غير معقول من عدة نواحي بلد ثاني بضريبة عاجزا على تحقيق استقرار هذا المعيار.

2 — معيار راجعيه الضريبة: مفاده تحديد الشخص الذي يتحمل عبء الضريبة بصفة لهائية وقد اتخذ تحديد من يستقر عليه عبء الضريبة لهائيا معيار التفرقة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة فإذا كان من يدفع الضريبة إلى الخزانة هو الذي يتحملها بصفة لهائية فإلها تكون ضريبة مباشرة أما إذا كان الذي يدفعها إلى الخزانة لا يعدو أن يكون وسيطا ولا يفعل إلا أن يدفع الضريبة ثم يستردها من الممول الحقيقي بإلقاء عبئها عليه عن طريق التأثير في الأثمان أي دمجها في سعر السلعة وتعتبر في هذه الحالة بضريبة غير مباشرة ويؤخذ عن هذا المعيار أن راجعية الضريبة تحكمها اعتبارات اقتصادية واجتماعية وغير ثابتة فهي تتوقف من الناحية الاقتصادية على ظروف طلب وعرض السلعة وخاصة مرونة الطلب والعرض وبذلك لا يمكن أن تعرف مقدما مرونة الطلب والعرض وبذلك لا يمكن أن تعرف مقدما مرونة الطلب والعرض وبذلك لا يمكن أن تعرف مقدما مرونة الطلب والعرض وبذلك لا يمكن أن تعرف مقدما مرونة الطلب والعرض وبذلك لا يمكن أن تعرف مقدما مرونة الطلب والعرض وبذلك لا يمكن أن تعرف مقدما مرونة الطلب والعرض وبذلك لا يمكن أن تعرف مقدما مرونة الطلب والعرض وبذلك لا يمكن أن تعرف مقدما مرونة الطلب والعرض وبذلك لا يمكن أن تعرف مقدما مرونة الطلب والعرض وبذلك لا يمكن أن تعرف مقدما مرونة الطلب والعرض وبذلك لا يمكن أن تعرف مقدما مرونة الطلب والعرض وبذلك لا يمكن أن تعرف مقدما مرونة الطلب والعرض وبذلك لا يمكن أن تعرف مقدما مرونة الطلب والعرض وبذلك لا يمكن أن تعرف مقدما مرونة الطلب والعرف طلب وعرب المرونة الطلب والعرف ولمية المينان المينان

يتحمل عبء الضريبة بصفة لهائية و أن نحدد مقدما ما إذا كانت الضريبة مباشرة أو غير مباشرة.

كما أنه يؤخذ هذا المعيار بأنه في كثير من الحالات لا يستطيع المنتج أن يتحمل إلا جزءا فقط من قيمة الضريبة على ثمن السلعة. كما أنه يؤخذ عنه أنه يؤدي إلى الخروج عن التقسيمات المستقرة وعلى سبيل المثال فإن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والتي لا خلاف على اعتبارها من الضرائب المباشرة سوف تعتبر وفقا لهذا المعيار ضريبة غير مباشرة إذا تمكن المنتج وهو الملتزم قانونا بدفعها بنقل عبئها إلى المستهلك عن طريق تحصيلها على الثمن.

3 \_\_ معيار ثبات المادة الخاضعة للضريبة: وفقا لهذا المعيار تعتبر الضريبة مباشرة إذا كانت مفروضة على مادة تتم\_يز بالثبات والاستمرار النسبيين، ومثالها الوجود والتملك والمهنة.

أما الضرائب غير المباشرة فلا تفرض على العكس من ذلك إلا علي وقائع وتصرفات متقطعة وهو المعيار الأكثر وضوحا إلا أن البعض يشير التساؤلات عن حقيقة الضريبة على التركات بحيث لو طبقنا هذا المعيار سوف يحول ضريبة التركات من ضريبة مباشرة إلى ضريبة غيير مستساغ. ويعد هذا المعيار أفضل معايير التفرقة بين الضريبة المباشرة وغير المباشرة، ويعود إلى طبيعة المادة المفروضة

عليها الضريبة. ويمكن أن نخلص من دراسة هذه المعايير إلى أن الضرائب التي تفرض على واقعة وجود عناصر الثروة من دخل ورأس مال تعتبر من قبيل الضرائب المباشرة والتي تفرض على وقائع تمثل إنفاقا أو تداولا لعناصر الثروة تعتبر من قبيل الضرائب غير المباشرة.

#### المطلب الأول: الضرائب المباشرة

يمكن تعريف الضريبة المباشرة بأنها تلك الضريبة التي تفرض على واقعــة وجود عناصر الثروة من دخل ورأس مال.

وتمتاز الضرائب المباشرة بتحقيقها العدالة في التكليف، لأفسا تتناول مقدرة الأفراد المالية لا أعمالهم، وهي ثابتة الدخل لأنها تطرح على رؤوس أموال وهو مدخول لا يتأثر بإرادة الأفراد ودرجة ومستوى إنفاقهم صعودا أو هبوطا وهي تتطلب عدد قليل من الموظفين بالإضافة إلى إنماء الوعي الضريبي لأن المكلفين يشعرون بعبء الضرائب المباشوة التي تزداد يقظتهم للشؤون العامة ومراقبتهم لسياسة الإنفاق الحكومي غير أن المكلفين يشعرون بثقلها ويدفعونها مكرهين ويحاولون التهرب منها بحيث تقل حصيلتها وتعجز عن تأمين الموارد اللازمة لسد النفقات العمومية والبعد عن المساواة لأن اعتبار المقدرة المالية للمكلف أساسا لطرح الضريبة يسهل على السلطة الضريبية محاباة بعض الفئات

والطبقات وإساءة استعمال ربط الضريبة. والبعد عن المرونة، لأنه مــن الصعب زيادة الضرائب المباشرة بالسرعة التي تزداد بها الثروة الوطنية.

#### المطلب الثانيي: الضرائب غير المباشرة

للضرائب غير المباشرة مزايا عدة فإلها تجنى بسهولة فالمكلف يؤديها أحيانا دور، أن يشعر بها، فهو لا يدري حينما يشتري شيء ما أنه يدفع ضريبة غير مباشرة ووفرة حصائلها ونموها مع ارتقاء المدنية وزيادة الاستهلاك وتطور الثروة العامة وهذا ما يفسر لجوء الحكومات إليها عندما تحتاج إلى المال.

للضرائب غير المباشرة عيوب فمن بينها أنهـــا في فــترات الأزمــات والحروب تتأخر كثيرا مما يؤدي إلى انخفاض في حصيلتها.

وتتطلب عدة إجراءات لتفادي الغش ولا تتناسب مع مقدرة التكلفة للممول وهي أكثر عبئا على الفقراء مما هي على الأغنياء ولا يتغير دفعها ولا متحملها ولكل نوع من الضرائب مزايا وعيوب وجرى العمل على استعمالهما معا والتوازن بينهما فالضرائب المباشرة تعمل على تحقيق العدالة بينما الضرائب غير المباشرة تعمل على توفير المال للدولة وهما أمران يتلازمان بالضرورة.

المبحث السادس: الضرائب على الدخل وعلى رأس المال و على الإنفاق و تقسم المال و على الإنفاق و تقسم الضرائب على الأموال إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي:

\_ الضرائب على الثروة أي الرأس المال.

\_ الضرائب على الدخل (وهما من أهم أنواع الضرائب المباشرة).

\_ الضرائب على الإنفاق (وهو أهم نوع الضرائب غير المباشرة).

#### المطلب الأول: الضرائب على الدخل

يعتبر الدخل الوعاء الأساسي للضريبة لكونه يمتاز بطبيعة متجددة ومتكررة وينتج عن اعتبار الدخل الوعاء الرئيسي للضريبة و تشكل حصيلة الضرائب على الدخل النسبة الهامة من الحصيلة الكلية للضريبة ويعرف الدخل بأنه إيراد نقدي أو قابل للتقدير بالنقود يحصل عليه بصفة دورية أو قابلة للدورية من مصدر مستمر أو قابل للاستمرار.

1 — أي أنه مبلغ من النقود أو قابل للتقدير بالنقود.

2 ــ أنه ينتج بصفة دورية أو قابلة للدورية أي يتجدد.

3 — أنه ينتج من مصدر قابل للاستمرار.

وتفرض الضريبة على عموم الدخل دفعة واحدة أو على فروعه.

1 — الضريبة الواحدة الإجمالية تراعي الأوضاع الشـــخصية والاجتماعية للمكلف.

2 \_\_ الضرائب المتعددة على فروع الدخل تأخذ في الحسبان كل نوع من الدخل فالدخل الناتج عن العمل مثلا يجب أن يعامل بتسامح أكبر من الدخل الناشئ عن رأس المال. وبفرض معدلات ونسب متفاوت على فروع الدخل المختلفة. فالمشرع الجزائري أخذ بنظام الضرائب النوعية أي الضريبة الواحدة الإجمالية والضريبة على مجموع الدخل المختلفة أي الضرائب المتعددة.

\_ الضرائب على المداخل الناتجة عن رأس المال والعمل معا تفرض على الأرباح التجارية والصناعية.

\_ الضرائب على المداخل الناتجة عن العمل فقط تفرض على الرواتب والأجور.

ب \_ الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على الدخل الصافي:
ويترل من الدخل الإجمالي الأعباء وتكاليف:

\_ نفقات الصيانة.

\_ أقساط الاستهلاك.

\_ نفقات الاستغلال كأجور اليد العاملة والحد الأدنى من المعيشة. الضريبة على الدخل كالعدالة في التكاليف واعتمادها قاعدة التصاعد والمساهمة حسب المقدرة المالية في النفقات العامة.

# المطلب الثانيي: الضرائب على رأس المال

تفرض على تملك رأس المال وتدفع من الدخل وتتميز هذه الضريبة بألها تتخذ الرأس المال نفسه وعاء للضريبة إلا أن سعرها يكون منخفضا بحيث يكفي الدخل الناتج عن رأس المال للوفاء بدين الضريبة دون حاجة للتصرف في جزء منه وقد تفرض ضريبة استثنائية على رأس المال. وغير دورية وتفرض في أوقات استثنائية مثل أوقات الحروب. الضريبة على الزيادة في قيمة الرأس المال: وهي تفرض على الزيادات التي تطرأ على قيمة الرأس المال لأسباب خارجة عن إرادة صاحب كما لو فتحت الأشغال العامة شارعا أدى إلى تحسين العقارات المحاورة وارتفاع أسعارها.

\_ الضريبة على التركات: أي الضرائب التي تفرض على انتقال رأس المال بالوفاة وهي التي تفرض على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إلى الغير بطريق الإرث أو الوصية أو الهبة أو الوقف أو بأي طريق آخر بلا عوض وقد أقرت جميع القوانين الحديثة فرض الضريبة على التركات نظرا للمزايا الخاصة التي تتصف بما وأهمها.

1 \_\_ ألها ضريبة عادلة تصيب أموالا لم يبذل في سبيل الحصول عليها مباشرة دون عناء.

2 \_\_ هي ملائمة وخفيفة الوطأة على المكلفين وفرة المورد وقلة النفقـــة
 أنها تسمح بمراعاة الأوضاع الشخصية للمكلف وتتصاعد بحسب درجة

القرابة بين الوارث والموروث ويأخذ قانون الجزائر بالنسبة للضرائـــب على التركات بالتصاعــد.

## المطلب الثالث: الضرائب على الإنفاق

هي نوع من أنواع الضرائب غير المباشرة وتفرض على إنفاق الدخل الأغراض الاستهلاك أو على إنفاقه لأغراض الاستثمار أي على شراء العقارات والأسهم والسندات وغير ذلك من رؤوس الأموال. والضريبة على النفقات تفرض حين ينفق الفرد كل أو بعض رأس ماله أو دخله في سبيل سد حاجة له.

والضريبة على رقم الأعمال تطرح أكثر من مرة على السلعة الواحدة وعلى الإنتاج في مراحله المختلفة ابتداء من أول خطروة تخطوها البضاعة بين مرحلتي الإنتاج والتداول كضريبة المشتريات التي تصيب إنفاق الأفراد في مرحلة بيع الجملة، ويتحملها المستهلك في النهاية.

والضرائب على الحاجات الضرورية كالقمح والملح، وتؤمن للخزينـــة العامة موردا كبيرا بالنظر لاتساع مطرحها إلا أنها غير عادلة.

والضرائب على الحاجات الشائعة كالاستهلاك وتتناول بعض السلع غير الضرورية في أصلها مع ألها شائعة الاستهلاك كالتبغ والشاي والقهوة والسكر وتعد هذه الضرائب عادلة إلى حد ما. إلا أن تحديد سعر الأشياء الكمالية يشكل صعوبة، لأن صفة الضرورة تتطور مع الزمن وبحسب البيئة والمحيط فما يعد ضروريا بالنسبة للفرد في بلد ما

كسويسرا قد يعتبر كماليا في نظر الفرد في بلد آخر وفي كلا الحـــالتين إن مثل هذه الضرائب عادلة ومشروعـــة.

ومن مزاياها أن حصيلتها ثابتة على غيرها من الضرائب على الدخل. وأنها تؤدي إلى الحد من الإنفاق وتساعد الدول في أوقات الأزمات والحروب عن تأمين السلع الاستهلاكية الضرورية كما أنها تؤمن سرعة جلب الموارد للخزينة العامة وهي أكثر ملاءمة من غيرها إذ لا يشعر المكلف بعبئها.

وتفرض الضرائب أو الرسوم الجمركية على كل من صادرات الدولة وإيراداتها بحيث تعتبر الواقعة المنشئة لهذه الضرائب هي خروج أو دخول السلع حدود الدولة وتلجأ الدول المتخلفة اقتصاديا إلى الاعتماد عليها لسهولة جبايتها ولضخامة حصيلتها التي يحققها واتساع نطاق سريالها. وتتباين أهداف فرض هذه الضرائب، فمنها ما يهدف إلى تحقيق أكبر حصيلة مالية. ومنها ما يرمي إلى تحقيق أهداف اقتصادية كالضرائب على الاستيراد التي تهدف إلى حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الأجنبية والضرائب على الصادرات التي تهدف إلى منع تصدير السلع اللازمة للسوق المحلية. وتحقيق أهداف وحماية اجتماعية كالضرائب على استيراد الخمور.

وتختلف هذه الضرائب أو الرسوم الجمركية من حيث طريقة وضع تعريفتها فمنها ما تقرره قوانين الدولة ومنها ما تقرره الاتفاقيات الدولية.

# المبحث السابع: الضرائب العينية والشخصية المبحث المطلب الأول: الضرائب العينية

الضريبة العينية هي الضريبة التي تجبي من الممولين دون ما اعتبار إلى حالتهم الشخصية، فهي لا تهتم إلا بالمال المتخذ أساسا للضريبة أي أن هذه الضريبة تفرض على أي فرد دون أي مراعاة لحالته الاجتماعية فإذا حصل على 500 دج كربح لأسهمه التي يملكها في شركة سونطراك وحصل على نفس تلك القيمة كربح أيضا لأسهمه في شركة سونطراك فإن الضريبة التي تحصل عليها كل منهما متساوية ولا تحتم مصلحة الضرائب بما إذا كان الممول متزوجا ويعول أولادا أو غير متزوج فالمهم في هذه الحالة هو حصول كل منهما على ربح نقدي. وللضريبة العينية عيوب فيكثر عبئها على الثروة العقارية دون نظر إلى الأشخاص فهي تصيب بعبئها الأشياء الظاهرة كالعقارات والأطيان أي الثروة العقارية. ولا تحقق الضريبة العينية العدالة بين الممولين.

### المطلب الثاني: الضرائب الشخصية

الضريبة الشخصية هي الضريبة التي يراعي فيها ظروف الممول الشخصية ومثالها الضريبة العامة على الإيرادات أو الضريبة التكميلية على مجموع الدخل بالنسبة للدول التي تأخذ بهذا النظام ومنها الجزائر وذلك حسب النظرية الحديثة التي تراعي ظروف الممول ومقدرته

التكليفية وأنها أكثر مرونة من الضريبة العينية غير أنها تثقل كاهل الممول بالقرارات والتبليغات وبتدخل مصلحة الضرائب في شؤون الممول مــن جانب آخر ينبغي أن تكون الإدارة الضريبية على أكـــبر قـــدر مــن الاستقلالية والكفاءة. ووسائل التشخيص الضريبي يتلخص في إعفــاء الحد الأدبي للدخل اللازم للمعيشة ويعد هذا الإعفاء من أبرز وسائل تحقيق الشخصية في الضريبة هو مقدار الإيراد الضروري الذي يجـــب تركه للفرد ليعيش به وهذا يختلف من بلد إلى آخر بموجب قوانين كــــل بلد، ويحدد حسب الأوضاع الاقتصادية لكل بلد وقد مرت تطبيقات صدور قانون المالية لسنة 1972 فقد كان هذا الإعفاء يقتصر على حــــــود معينة بالنسبة لبعض أنواع الضرائب كالضريبة على الأرباح التجاريــة الضريبة إلا ما يجاوز 1200 دينارا من الدخل السنوي الخاضع للضريبــة وأرباح الحرفيين الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية لا تفرض إلا على ما يجاوز 2200 دينارا جزائريا من الدخل الخــــاضع للضريبـة وارتفعت هذه النسبة فيما بعد إلى أضعاف ذلك.

ومن أهم عناصر الشخصية في الضريبة أيضا تخفيف عـــبء الضريبة بسبب الأعباء العائلية، فالشخص المتزوج الذي يعول أولادا لا ينظـــر إليه المشرع الضريبي بنفس النظرة وتختلف الوسيلة التي يتبعها المشـــرع الضريبي بين الممولين ذو الأعباء العائلية والممولين الذين ليســـت لهــم أعباء عائلية. وقد أخذ المشرع الجزائري بإعفاء الحـــد الأدبي للدخــل بالنسبة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعيــة والأربـاح الغــير التجارية والاستغلال الزراعي فيستترل مبلـــغ 1200 دج مــبن الإيــراد السنوي الصافي الخاضع للضريبة عن الابن الأول و 800 دج عن كــــل الأبناء الثاني والثالث والرابع وهذا هو الحـــد الأقصـــى للتخفيضــات الضريبية بسبب الأعباء العائلية إذ لا يمنح المشرع الجزائري تخفيضات عائلية لمن يعول أكثر من أربعة أولاد، وبهذا يبلغ الحد الأقصى الــــذي يستترل عن الدخل الخاضع للضريبة النوعية مبلغ 3600 دينار عن الأعبــــاء العائلية وأما منذ في سنة 1988 فإنه لا يستترل إلا عن ثلاثة أبناء فقـــط و بمبلغ 1200 دينار التي يتم الإعفاء بالنسبة للمرتبات الفعلية. وتخصـــم كذلك الأعباء التي يقتضيها نشاط الممول: فإنه يخصم من الدخـــل الخاضع للضريبة بعض النفقات التي يستلزمها حصول الممسول علسى الدخل الخاضع للضريبة، كما تخفض بعض الضرائب والرســوم الــــي

يدقعها الممول من محموع دخله الخاضع للضريبة التكميلية على محموع الدخل على الإيراد في الدول التي تأخذ بها في نظامها الضريبي. وقــــد الأعباء من الدخل الخاضع للضريبة. وأخذ بفكرة التعـــاون في ســعر الضريبة لاختلاف المصادر وفرق بين الأسعار التي يخضع لهــــا الدخــــل المختلف الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وقد خفيض أسعار الضريبة في بعض المناطق من الوطن كما هو الحال في الجنـــوب الجزائري حيث أن ضريبة ربح الأفراد يخضع إلى سعر 11% أما في باقي الوطن فإنه حدد بسعر 18% أما بالنسبة للصناعات التقليدية وبالنسبة لمؤسسات التسيير الذاتي فإن السعر حدد بـــ 30% في جميع المناطق. أما شــركة الأشخاص فتخضــع لسعر 24% في كل الوطــن إذا تجــاوز رقم أعمالها 200 ألف دينار.

وللضريبة الشخصية مزايا تحقق العدالة وذلك بمعرف ظروف الممول وبجعل العبء المالي متناسبا مع مقدرته بعكس الحسال في الضريبة العينية التي تتجاهل هذه المقدرة، وتعتبر الضريبة الشخصية أداة صالحة لأنها تلائم الدول المتقدمة والدول الأقسل تقدما وببساطة إجراءات الضريبة العينية وظروف دافعها وموافقتها تطور نشاط الدولة في المجال الاقتصادي.

## المبحث الثامن: التهرب والازدواج الضريبي والرسوم وتحصيل الضريبة

لكي تؤين التزامات الضريبة ثمارها فإنه لابد من أن يصدر التشريع الضريبي معبرا بصورة سليمة عن إرادي السلطة والشعب في توزيع الأعباء العامة على مختلف المواطنين إلا أن ذلك غير كاف إذ يتعين أيضا أن يتقبل الأفراد التشريع ولا يعمدوا للإفلات منه بشي أساليب التحايل أي أن لا يسعوا إلى التهرب من أداء الضريبية حيث أن أداء الضريبية العامة يدخل ضمن التضامن الاجتماعي بين الأفراد في تحمل الأعباء العامة مع الدولة التي تعتمد على الضريبة كأسساس وهدف الأعباء العامة مع الدولة التي تعتمد على الضريبة كأسساس وهدف المستيفاء إيراداها وتحقيق توازن الميزانية العامة وقد يلجأ بعض الأفراد إلى التهرب من دفع الضريبة وقد وضعت عدة وسائل لمواجهة هذا التهرب وسندرس تعريف وأنواع وصور وأسباب وآثار التهرب.

#### المطلب الأول: التهرب من الضريبة

يلزم القانون الأشخاص بأداء واجبالهم الضريبية والمتمثلة في أداء المكلف مبلغ الضريبة، حيث تقوم الدولة بتحصيلها، إلا أن المكلف قد يحاول التهرب من دفع الضريبة الأمر الذي يؤدي إلى حرمان الخزينة العامة من المبالغ التي تستحقها.

1 \_\_ ويعرف التهرب من الضريبة بعدة تعاريف أهمــها أن يسعى الملزم
 بالضــريبة إلى التخلص منها رغم تحقق الواقعــة المنشئة للضريبة فيعمد

إلى سلوك احتيالي للتخلص من عبئها. ويعرفها البعض الآخر أن يسمى الملتزم بدفع الضريبة إلى التخلص منها دون ارتكاب أية مخالفة لقانون الضريبة. ويسمى هذا بتجنب الضريبية ويتمثل ذلك في الامتناع عــن القيـام السلع الأجنبية لتجنب أداء الضريبة الجمركية المفروضة عليه، أو برفض استهلاك السجائر أو الخمر حتى يتجنب أداء الضرائب المفروضة عليه أو التقليل من استهلاك السلعة محل الضريبة مراعاة لاعتبارات اقتصاديــة واجتماعية كالحد من استهلاكها حفظا للصحة العامة والتخفيف مين استيرادها توفيرا للعملة الصعبة أو تشجيع إنتاج السلع البديلة لها محليا. 2 ـــ أنواع التهرب الضريبي: التهرب الضريبي غير المشروع والتهرب المشروع. ويتضمن التهرب غير المشروع مخالفة قوانين الضرائب وتندرج تحتمه كافة طرق الغش المالي وما تنطوي عليه من طرق إحتيالية للتخلص مـن الضريبة كإدخال السلع المستوردة خفية أو تقديرها بأقل من قيمتها، أو إعلان قيمة أقل من القيمة الحقيقية للسلع موضوع الضريبة، أو إخفاء كل أو بعض عناصر الدخل أو الثروة الخاضعة للضريبة وقـــد يحــدث التهرب غير المشروع عند ربط الضريبة بالحيلولة دون حصر مادتها عين طريق عدم تقديم الإقرارات الضريبية أو تقديم إقرارات غير صحيحة أو عند تحصيل الضريبة بإخفاء الممول أمواله بحيث يتعذر على الإدارة المالية استيفاء الضريبة المستحقة عليه من تلك الأموال. أما التهرب المشروع فلا يتضمن مخالفة قوانين الضرائب كالحد من استهلاك السلع التي تفرض عليها الضريبة أو الانصراف عن ممارسة النشاط الذي يخضع لضريبة مرتفعة إلى آخر معفى من الضريبة أو يخضع لضريبة أقل. كما يحدث التهرب المشروع عند الاستفادة من ثغرات القانون الضريبي.

3 — صور التهرب الضريبي: لا يمكن في الواقع حصر صور التهرب من الضريبة حصرا دقيقا، ومن أهم صور التهرب من الضرائب المباشرة إنكار المكلف تحقق الواقعة المنشئة للضريبة كما لو تمثلت هذه الواقعة في بلوغ دخل المكلف قدرا معينا من الدخل، أو برفض تقديم الإقرارات التي يتم على أساسها ربط الضريبة. أما التهرب من الضرائب غير المباشرة فيكون بإخفاء المكلف للمادة المفروضة كإخفاء المستورد للسلع الخاضعة للضريبة الجمركية، أو التصريح بأقل من قيمتها الحقيقية، ويتم التهرب بإخفاء طبيعة التصرف القانوني الخاضع للضريبة غير المباشرة وقد يأخذ التهرب الضريبي أبعادا دولية كأن يلجأ المكلف بالضريبة إلى نقل أمواله إلى الخارج للإفلات من الضريبة قبل ربطها عليه أو بعد ربطها عليه وقبل تحصيلها.

4 \_ أسباب التهرب الضريبي: يحاول المتهربون من دفع الضريبة تـــبرير التهرب بأنهم أقدر من الدولة على التصرف بحكمة في الأمـــوال الـــي يدفعها في شكل ضرائب، وخاصة أن فائدة هذه الأمـــوال ســتعود

عليهم وحدهم. في حين أنها في يد الدولة ستعود على الجحموع كله وقد يكون السبب هو اعتقاد المتهرب في سوء توزيع الأعباء العامة بشكل يلقى عليه عبئا نسبيا أكبر من العبء الذي يتحمله غيره من المموليين الذين يتمتعون بمقدرة تكليفية أكبر ولا يدفعون مقدارا من الضرائـــب يتناسب مع هذه المقدرة ومن أسباب التهرب أيضا عدم إتباع الدولــة لأسلوب حكيم في الإنفاق العام الذي لا يرضى عنها دافع الضرائــب ويقل التهرب من الضريبة في أوقات الرخاء ووفــرة الأمــوال لــدى الممولين ويشتد في أوقات الكساد وقلة الأموال كلما تمتـع المواطنـون عامة بمستوى من الأخلاق والمسؤولية وكلما قلت محاولة التهرب مـن الضريبة فكلما كان القانون قاسيا في معاقبة المتهربين كلما تــردوا في التحايل عليه بالإضافة إلى ذلك فإن زيادة الشعور لدى المواطنين بانعدام العدالة في توزيع الأعباء العامة قد يؤدي إلى التحايل علــــى عـــدم أداء الضرائب المستحقة عليهم وانعلدام كذلك الاستقرار السياسي والاقتصادي في الدولة يؤدي إلى زيادة حالات التهرب الضريبي خاصـة عند الشعور بضعف السلطات العامــة أو عدم قدرتها على إلزامــهم بأداء واجباتهم تجاه الجحتمع علاوة على عجزها على توفير الخدمات العامـــة المنوط بما أدائها أو عدم استخدام مواردها بصورة رشـــيدة. وتــزداد محاولات التهرب من الضريبة كلما زاد إحساس الأفراد بثقـــل عــبء الضريبة وخاصة حينما تتعدى أسعارها الحدود المعقولة، فارتفاع ســعر

الضريبة بشكل مبالغ فيه قد يدفع الممول للتحــايل علــى القـانون والتهرب وأخيرا فإن عدم استقرار أوضاع التنظيمات الضريبية يــؤدي إلى تزايد حالات التهرب من الضريبة.

5 \_ آثار التهرب: يترتب عن التهرب الضريبي آثار ضارة بمالية الخزينة العامة حيث يقلل من حصيلة الضرائب فيؤدي ذلك إلى عجـــز الدولة عن تنفيذ المشروعات وحرمان المواطنين من خدمات نافعة لهم. 6\_ وسائل مكافحة التهرب من الضريبة: التهرب الضريبي ظاهرة سائدة في كل الدول وتختلف طرق مكافحته من نظام مالي إلى آخــــر ومن ضريبة إلى أخرى وتحري مكافحة التهرب داخل الدولـــة بطــرق وقائية أو جزائية وخارجها بمقتضى اتفاقات مالية دولية وعدم المغالاة في أسعار الضرائب، وتبسيط إجراءات الربط والتحصيل، وتوفير إدارة مالية على درجة عالية من الكفاية والأمانة. ويرجع التهرب الضريبي في الجزائر إلى عدم تناسق وإحكام التشريع المالي وضعف الوعي الضريبي للمواطنين وطغيان عنصر المحسوبية وعدم اللامبالاة كالتي ظـــهرت في بعض الجهات الرافضة للوضع والاعتماد على الوسائل التقليدية في عملية الإحصاء والتحصيل والربط. كل هذا يؤدي إلى التهرب ويجعل الخزينة العامة محرومة من أهم موارد لها، ودفع الضريبة وعدم التهرب منها يغذي ويقوي الخزينة العامة ويجعلها تلعب دورا كبيرا في التوجيــه والتمويل الاقتصادي وإنعاشه وخدمة مصلحة الشعب العامــة.

#### المطلب الثانسي: الازدواج الضريبي

إن الازدواج الضريبي هو أن تفرض على مادة واحدة أكثر من ضريبة واحدة وتعريف الازدواج الضريبي أنه إخضاع الشخص الواحد أكثر من مرة لنفس الضريبة أو لضريبة مشابحة على نفس المال شروط وأنواع وأسباب انتشاره وطرق علاجه أو تلافيه.

شروط الازدواج الضريبي، تعني وحدة الشخص المكلف بالضريبة بالرغم من وضوح هذا الشرط فإنه يجب التمييز بن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين حيث أنه يشترط القيام الازدواج الضريبي أن يكون الشخص نفسه هو الذي يتحمل الضريبة أكثر من مرة أو هو النفرة الاقتصادية الضرائب المشابحة ويجب التمييز بين النظرة القانونية والنظرة الاقتصادية فإن أرباح شركة المساهمة تخضع لضريبتين إحداهما هي تحت يد الشركة قبل توزيعها على المساهمين وهذه هي التي تعرف بضريبة الأرباح ضريبة والضناعية والأخرى بمناسبة توزيعها على المساهمين وهذه هي ضريبي في التجارية والصناعية والأخرى بمناسبة توزيعها على المساهمين وهذه هي في عبد الفرواج ضريبي في ضريبة إيراد القيم المنقولة فمن الناحية القانونية لا يوجد ازدواج ضريبي في هذه الحالة أما وجهة النظرة الاقتصادية فتنصرف إلى أن المساهم الذي يتحمل عبء الضريبة في النهاية و تنتهي بالتسليم بوجود الازدواج الاقتصادي.

\_ وحدة المادة المفروضة عنها الضريبة: فلكي يكون الازدواج الضريبي يجب أيضا أن تكون الضريبة مفروضة في هذه المرات المتعددة على المادة نفسها أي يجب أن يكون وعاء الضريبة في هذه المررات

مادة واحدة أما إذا فرضــت الضريبة مرة على مال ثم فرضــت مــرة أخرى على مال آخر فإننا لا نكون بالرغم من وحدة الشخص المكلف بالضريبة أمام ظاهرة الازدواج ويجب التمييز بين وحدة المال الخــــاضع يدفع ضريبة على واقعة التملك كما قد يدفع ضريبة على الاســـتغلال الزراعي وفي هذه الحالة نكون أمام واقعتين مختلفتين منشئتين للضريبة بلدان ودفع عنها ضريبة في كل بلد فلا تكون في حالة ازدواج ضريبيي نظرا لتكرار الواقعة المسببة للضريبة فإذا اختلف العنصر الخاضع للضريبة فلا تتوافر ظاهرة الازدواج الضريبي في حالة خضوع شــــخص معـــين لضريبة أرباحــه التجارية وأخرى عن أرباحه عن المهن الحرة لا تكـون 

ويشترط أيضا لقيام ظاهرة الازدواج وحدة المدة التي تفرض عنها الضريبة أكثر من مرة أما إذا فرضت الضريبة مثلا على دخل 1970 ثم فرضت مرة أخرى على دخله سنة 1971 فإننا لا نكون أمام حالة من حالات الازدواج فإن شرط وحدة المدة يسقط شرط وحدة المال فإذا فرض وأن قام المكلف بأداء الضريبة عن دخله لعام 1974 لدولة معينة ثم قام هذا المكلف بأداء نفس الضريبة لدولة أخرى عن دخله عن عام 1975 فلا يعد ذلك من قبيل الازدواج الضريبي.

\_ وحدة الضريبة نفسها: فيشترط لتوافر ظاهرة الازدواج الضريبي أن يدمج المكلف عن المال نفسه الضريبة نفسها مرتين أو أكثر أو أن يدفع عنه ضريبتين من النوع نفسه أي ضريبتين متشاهتين الدخل قد يتحمل ضريبتين أحدهما تفرض عليه مباشرة وهذه هي ضريبة الدخل والأخرى تفرض على رأس المال ولكنها ونظرا لانخفاض سعرها يتم الوفاء بها من الدخل دون المساس برأس المال.

\_ أنواع الازدواج الضريبي: يمكن تقسيم الازدواج الضريبي من حيث نطاقه إلى ازدواج داخلي وازدواج دولي، كما يمكن تقسيمه من حيث قصد المشرع إلى ازدواج مقصود ازدواج غير مقصود.

مستقلتين داخل الدولة وعدم تحديد الاختصاص المـــالي فيمــا يتعلـــق بفرض الضرائب لكل منهما الازدواج الدولي إذا كانت السلطة المالية وينشأ هذا الازدواج نتيجة لاستقلال كل دولة بوضع تشريعها الضريبي دون التقيد بتشريعات الدول الأخرى فنادرا ما تقوم الدولة وهي بصدد وضع أو تعديل تشريعها الضريبي ببحث النظم الضريبية المطبـــــقة في الأسهم والسندات فقد يقيد شخص في دولة مـــا ويمتلــك أســهما وسندات صدرت في دولة أخرى فتقوم الدولة الأولى بصفتها دولة الموطن بفرض ضريبة على إيراد هذه القيم المنقولة وتقوم الدولة الثانيـة بصفتها دولة مصدر الدخل بفرض هذه الضريبة على الدخـــل نفســه وهكذا يتحقق الازدواج الضريبي بالضريبة علمي الأرباح التجاريمة والصناعية فتقوم الدولة الموجود بها كل فرع من هذه الفروع بفـــرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أرباح هذا الفـــرع فيحـــدث الازدواج الضريبي حتى في ضريبة الشركات فعندما يكـــون المــورث مواطنا لدولة معينة ويكون الورثة مواطنين لدولة أخرى وتكون التركـــة 

أو على حصة كل وارث منها وقد أدى نمو التجارة الدولية واتساع تنقلات رؤوس الأموال واليد العاملة بين الدول إلى اتساع ظاهرة هـذا الازدواج الضريبي الدولـي.

\_ الازدواج المقصود والازدواج غير المقصود: يكون الازدواج مقصودا إذا كانت السلطة المالية قد تعمدت إحداثه لسبب أو للآخر ويكون غير مقصودا إذا لم تعمده هذه السلطة وغالبا ما يكون الازدواج الداخلي مقصود والازدواج الدولي غير مقصودا.

إيرادات استثنائية لمواجهة عجز طارئ في الميزانية فيلجأ إلى فرض ضريبة إضافية على الأرباح التجارية والصناعية إلى جانب الضريبة المقررة على هذه الأرباح وقد يستهدف المشرع التمييز في المعاملــــة بـــين أنـــواع الدخول لصالح الدخول الناتحة عن العمل فيلجأ إلى فرض ضريبة ذات سعر واحد على صفة الدخول أيا كان مصدرها ويفرض إلى جانبـــها ضريبة على رأس المال ذات سعر منخفض جدا بخيث تدفع في الواقـــع من دخل هذا الرأسمال ويهدف المشرع الضريبي لتحقيق أغراض اقتصادية بفرض ضريبة عامة على الأرباح التجارية والصناعية وفـرض ضريبة أخرى إلى جانبها على أرباح الشركات التي يتجـــاوز رأسمالهـــا مبلغا معينا فتدفع الشركات الأخيرة ضريبتين متشابهتين على أرباحـــها وذلك بهدف الحد من منافسة الشركات الضخمة للشركات المتوسطة

بفرض ضريبة على الدخول ذاتها المتحققة في نطاق اختصاص الجحال المحلي. وقد يكون الازدواج الداخلي غير مقصودا وذلك بمجرد تعـــدد الضرائب المتشابمة في الدولة ومن ثم يكون ازدواجا فعليــــا لا قانونيـــا ويتحقق الازدواج الداخلي غير المقصود إذا نجح المكلف بتحمل ضريبة ما في نقل عبئها إلى شخص آخر مفروضة عليه ضريبة أخرى مماثلة وفي هذه الحالة يكون الازدواج فعليا لا قانونيا. أما الازدواج الدولي فعـــادة ما يكون غير مقصودا بسبب عدم وجود سلطة عليا تشـــرف علــي تشريعات الدول المختلفة إذ عادة ما تقوم كل دولة بفرض ضرائبها في يكون الازدواج الدولي مقصودا وذلك تحقيقا لبعض الأغراض الاقتصادية كمنع هجرة رؤوس الأموال حينما تفرض الدولية ضريبة على إيراد القيم المنقولة التي يملكها مواطنوها في الخارج في الوقت الذي تفرض فيه الدولة مصدرة هذه القيم الضريبية لنفسها.

\_ أسباب انتشار الازدواج الضريبي وتلافيه: يمكن إجماله الأسباب الآتية:

1 \_\_ رغبة الدولة في التوسع في فرض الضرائب لمواجهة الأعباء المالية المتزايدة وهو ما قد يدفعها إلى فرض الضريبة الواحدة أكثر من مرة أو إلى فرض عدة ضرائب متشابحة على المادة الواحدة.

- 2 \_\_ رغبة الدولة في إخفاء الارتفاع في سعر الضرائب عن طريق تقسيم السعر المطلوب بين ضريبتين من النوع نفسه.
- 3 \_\_\_ رغبة الدولة في التمييز في المعاملة المالية بين الفئات المختلفة م\_\_\_ن الممولين عن طريق فرض ضريبة إضافية على فئة منهم فضلا عن الضريبة العامة التي تقع عله\_م جميع\_ا.
- 4 \_\_ إنشاء المشروعات الاقتصادية التي تمارس نشاطها في أكثر من دولة وانتشار شركات المساهمة التي يتم التعامل فيما تصدره مــن أسـهم وسندات في مختلف الدول.
  - 5 \_ سهولة انتقال اليد العاملة ورؤوس الأموال بين الدول المختلفة.
- 6 \_ اتساع الأخذ بمبدأ شخصية الضريبة وهو ما يتطلب تحديد المركز المالي للممول أي مقدرته التكليفية لكي تفرض الضريبة على الدخل كله وأيا كان مصدره بما في ذلك الدخل المتأتي من الخارج.

ولتلافي الازدواج الدولي فإن الدول أخذت تعقد فيما بينها اتفاقات غايتها الحول دون الازدواج الضريبي وقد اعتمد بعض هذه الاتفاقات مبادئ أصبح متعارفا عليها أهمها:

أ \_ يعود فرض الضرائب العقارية للدولة التي توجد فيها العقارات.

ب \_ ويعود إليها فرض الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية في الدولة التي يوجد فيها مركز المؤسسة التي حققت ج ـــ تطرح الضرائب على الرواتب والأجور في البلد الذي يمارس فيــه المكلف مهنته باستثناء الرواتب التي تدفعها الدولة فتدفع عليها الضريبة في هذه الدولة ولذلك تنص قوانين كل دولة على إعفاء الرواتب للمكلفين الأجانب من الضريبة شرط المعاملة بالمثل كأن تختص حكومة الاتحاد والحكومة المركزية مثلا بفرض كافة الضرائب فيما عدا الضريبة على رقم الأعمال التي تفرضها حكومات الولايات أو محالس المحليــة وبأن تختص الحكومة الاتحادية والمركزية بفرض كافـــة الضرائـــب وأن يكون من حق كل الولايات والجحالس المحلية فرض نسبة مئوية إضافية لا يترك اختصاص فرضها للحكومة الاتحادية أو المركزية كالضريبة العامـة على الإيراد أو الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بـــين الخزانــة العامة وخزانات الولايات أو مجالس البلديات بنسبة معينة كان تكــون 80% في حصيلة هذه الضرائب للحكومة المركزية أو محالس المحلية.

ثانيا \_ الازدواج الناشئ عن نفس السلطة: في هذه الحالة يمكن تـــلافي الازدواج غير المقصود وغالبا ما يكون فعليا لا قانونيا بواســطة نــص تشريعي تصدره السلطة المالية المختصة ومن أبرز الأمثلة على هذا مــــا

يقرره المشرع في تلافي صورة من أهم صور الازدواج الفعلي وهي الحاصة بفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أرباح الشركات ثم ضريبة إيرادات القيم المنقولة على توزيعات نفس هذه الشركات على المساهمين فيها فعادة ما يكون الازدواج الداخلي غير المقصود نتيجة لعدم تنسيق القواعد التي تلتزمها السلطات العامة الوطنية في فرض الضرائب ولذلك يجب العمل على التنسيق بين هذه القواعد وهو أمرليس من العسير تحقيقه نظرا لوجود سلطة عليا داخل الدولة الواحدة ليس من العسير تحقيقه نظرا لوجود سلطة عليا داخل الدولة الواحدة لوجود قوانين مختلفة يؤدي تطبيقها معا إلى فرض الضرية الواحدة أكثر من مرة على المادة الواحدة وفي هذه الحالة فعلى المشرع اللجوء إلى وضع قاعدة خاصة لمنع هذا الازدواج.

أ \_ تطبق المبادئ نفسها على الضريبة الإجمالية على الدخل و في حالة الشك تطرح الضريبة حيث يقيم المكلف و كذلك فيما يخص رسم الانتقال.

ب \_ وهناك بعض الصعوبات فيما يتعلق بالضريبة على رؤوس الأموال المنقولة فإذا كان الأمر يتعلق بالرساميل المنقول في في ألمر ضريبتها تطرح في البلد الذي يقيم فيه صاحبها أما إذا تعلق الأمر بالضرائب على واردات الرساميل المنقولة فتطرح في البلد الذي فيه هذه الواردات لمنع هذا الازدواج.

والواقع أن مسألة حل ازدواج الضرائب الدولي ليست إلا مظهرا من مظاهر التعارض في المصالح الاقتصادية والمالية بين مختلف الدول وسيبقى قائما ما دام هذا التعارض موجودا وأن تخفي حدته إلا بمقدار التنازل والتسامح الذي ترى الدول المعنية بالأمر في مجموعها أن تقوم به من أجل الوصول إلى حل وسط للمشكلة حل لا يحقق مصلحة من الدول تحقيقا كاملا لكنه في نفس الوقت لا يهدد مصلحة أمتنا.

\_ تلافي الازدواج الداخلي: ويقصد بذلك الازدواج الداخلي غير المقصود ويمكن في هذه الحالة التفرقة بين الازدواج الناشئ عن وجود سلطتين مستقلتين والازدواج الناشئ عن نفس السلطة.

— الازدواج الناشئ عن وجود سلطتين مستقلتين: يحدث هذا الازدواج في الدول الاتحادية عندما تفرض كل من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات ضرائب متماثلة على نفس الوعاء كما يحدث في الدول الموحدة عندما تفرض كل من الحكومة المركزية أو المحالس المحلية مثل هذه الضرائب ويمكن تلافي الازدواج في الحالات المشار إليها أما بتحديد الاختصاص المالي لكل من السلطات المشار إليها بحيث تختص كل سلطة بضرائب معينة لا يشاركها فيها غيرها. والنتيجة أن الازدواج الضريبي خاصة من الناحية الدولية من المستحيل تلافيها 100% أما من الناحية الداخلية فإن ازدواج الضريبة يعتبر إجحافا في حق الأفراد بحيث يخضع الفرد لضريبتين على نفس المادة.

### المطلب الثالث: السرسم

لقد سبق القول بأن الرسم في الجزائر تتولى إدارات متعددة تحصيله وهي إدارة التسجيل والطابع وإدارة أملاك الدولة وكانت في القديم الدول تحصل على إيراداتها عن طريق الإحبار وبشكل عيني، فهي تجير الأفراد على الانتماء إلى حيوشها وتفرض على المزارعين والحرفيين توريد نسبة معينة من إنتاجهم إليها. أما الدولة الحديثة فاستمرار احتفاظها بسلطة الإحبار في تنظيم الانخراط في الخدمة العسكرية في غالبية الدول وأداء الضريبة فظهرت إيرادات أخرى للدولة ليس مصدرها سلطة الإحبار وإنما مصدرها النشاط الاقتصادي الذي تقوم به من استغلال زراعي وصناعي وتجاري ومالي وهذا ما يعرف بدحل الدومين ونميز في دومين الدولة:

1 — دومين عام يتكون من أملاك الدولة المتعددة للاستعمال العام كالطرق والأنهار والموانئ والمدارس والمتاحف والإدارات الحكومية وتخضع لأحكام القانون العام (القانون الإداري) والأصل هرو ترك استعمال هذه الأموال للكافة بالمجان وتغطية نفقاتها بواسطة الضرائب وأن يجري العمل على فرض رسوم في بعض الأحوال بقصد تنظيم استعمالها بما يتفق ومصالح الجماعة كرسوم زيارة الحدائق والمتاحف أو الملاحة في الأنهار والموانئ أو شغل بعض الطرق.

2 \_ دومين خاص يشمل الأموال التي تملكها الدولة ملكيــة خاصـة بقصد تحقيق ناتج أو دخل منها كما هو الشــأن بالنسـبة للأمــوال المملوكة للأفراد ويخضع بصفة عامة لأحكام القانون الخاص وتحصــل الدولة بمناسبة قيامها بنشاطها الإداري على عدة أنواع من الإيــرادات التي يستعان بها على إدارة شؤون المرافق العامــة تعـرف بـالإيرادات الإدارية وأهمها الرسوم والإتاوات.

\_ تعريف الرسوم والأساس الذي تستند عليه: لقد تعددت التعاريف الخاصة بالرسوم وقد اختلفت في صياغتها إلا ألها تهـ دف إلى معين واحد عرف الرسوم بألها إقتطاعات تدفع بغرض المصلحة العامـة أو المصلحة الاقتصادية والاجتماعية لشخصية اعتبارية، ينطبق عليها حكم القانون العام أو الخاص. نلاحظ أن هذا التعريف يعود إلى العهد الاستعماري الفرنسي في الجزائر وإذا عدنا إلى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقتضى الأمر رقم 76/101 المؤرخ في 19 ديسمبر 1976 فإننا نجده خاليا من أي تعريف للرسم.

و يمكن تعريف الرسم بأنه فريضة مالية تجبى من شخص معين مقابل خدمة خاصة ذات طابع إداري، تؤديها له الدولة أو نفع خاص يعود عليه منها وفكرة الرسوم تقوم على ثلاثة عناصر.

1 \_\_ أنه مبلغا نقديا شأنه في ذلك شأن سائر الإيرادات العامــة في المحتمعات الحديثة.

2 \_\_ أنه يفرض ويجيى جبرا، فالسلطة العامة هي التي تستقل بفرض الرسوم دون اتفاق بينها وبين الأفراد، سواء أكان الفرد مجبرا على تلقي خدمة معينة تؤديها له السلطة العامة كما هو الحال في رسوم النظافة في بعض الدول، أو كان الفرد غير مجبرا على تلقي خدمة ما، وإذا طلبها يكون مجبرا على دفع الرسم بقيمته التي تحددها السلطة العامة كرسم الإشهار والتوثيق.

والأساس الذي يقوم عليه الرسم هو التناسب بينه وبين الخدمة المقابلة له، فالرسم يدفع مقابل خدمة خاصة تؤديها أجهزة الدولة للشخص أو منفعة خاصة تعود عليه بها. وتتناسب قيمته مع قيمة الخدمة الخاصة ويمكن القول أن الأصل في الرسم أن يكون أقل من تكاليف الخدمة المقدمة حيث يستخدم ما يدفعه المنتفعون مقابل الخدمة الخاصة التي تؤديها لهم أجهزة الدولة أو المنفعة التي تعود عليهم منها في تغطية بعض نفقاقها.

غير أن هذا التناسب ليس المعيار الصحيح لتحديد الرسم، بحيث قد تكون هذه القيمة من الضخامة بحيث يعجز المنتفعون من تغطيتها إذ يكون الهدف من هذه الخدمة هو تعميمها للمنتفعين بطريق شبه محاني على أن يتم تمويلها بطرق أخرى، كما هو الحال بالنسبة للتعليم الجامعي في الجزائر. لذا يمكن القول بأن أساس الرسم هو أن يكون مقابلا لنفع يحصل عليه دافع الرسم.

أ\_ التفرقـة بين الرسم وغيره من المواد المالية الأخرى: إذا رجعنا إلى فماية القرن الماضي نجد أن نطاق المشروعات التجارية والصناعية العامـة ضئيلا ثم أزداد التدخل الحكومي أوسع نطاق الاقتصاد العام خاصة بعـد الحرب العالمية الأولى، تحت تأثير الفلسفة الاقتصادية التدخلية التي أودت إلى قيام الدولة بمشروعات اقتصادية عديدة في ميادين لم تكن تتدخـــل فيها من قبل إلى تأميم كثير من الصناعات الأساسية.

ونحد من المشروعات الاقتصادية التي تملكها الدولة ما يدار بقصد الربح ومنها ما يستهدف بصفة أساسية إلى تأمين حصول الجمهور على ما تنتجه من سلع وخدمات دون إرهاق أو استغلال، كمشروعات السكة الحديدية أو الكهرباء والغاز والمياه. ويشبه الثمن العام الرسم في أن كلا منها يدفع مقابل خدمة. والرسم يدفع مقابل خدمة ذات طابع إداري تصدر من مرفق من المرافق الإدارية كالتعليم والصحة والصرف

والتوثيق والقضاء. والرسم يغلب عليه صفة النفع العام. أما الثمن العام يدفع مقابل سلع أو خدمات ذات طابع اقتصادي ويغلب عليه صفة النفع الخاص.

غير أنه قد تعرف التفرقة بين الرسم والثمن العام في بعض الأحوال، كمقابل خدمات البريد والهاتف والتلغراف، بسبب الخلاف حول طبيعة السلعة أو الخدمة أو الجهة التي تقدمها.

ويتشابه الرسم والضريبة في كلا منهما يتخـذ صورة نقديـة كما يتشابه الرسم مع الضريبة كونهما يفرضان ويحددان جبرا لا يقومان على أساس تعاقدي.

ب ــ أوجه الاختلاف: الضريبة لا يقابلها نفع خاص يعــود على دافعهـا.

- \_ الرسم يدفع مقابل خدمة أو منفعة خاصة تعود على دافعه.
  - \_ الضريبة تستهدف أغراضا اقتصادية واجتماعية ومالية.
- الرسم غرضه مالي في جوهره يتمثل في تحصيل إيراد مقابل الحدمة أو
   المنفعة التي يحصل عليها دافعـــه.
- ــ أنواع الرسوم: الظاهر أن الرسوم قد تنوعت واختلفت بـــاختلاف الأساس الذي يبنى عليه هذا التنوع.

\_ رسوم مقررة مقابل الانتفاع بميزة اقتصادية أو نظاميـــة. (جواز سفر) رخص السياقة شهادة الجنسية.

والرسوم بالنسبة لقانون الضرائب في الجزائر تعد ضرائب مسن الوجهة الموضوعية والمنطقية إذا ما أخذنا بفكرة الرسوم الاختيارية أي ألها اختيارية أمام الفرد وسبق وأن قلنا أن الفرد إذا ما طلب المنفعة أو الخدمة من الدولة، يدفع رسوما مقابل هذه المنفعة أو الخدمة وبالتالي تتضح فكرة الرسوم كضريبة في الأمثلة التي استخلصت من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة رقم 67—102 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976.

- \_ الضريبة والرسوم المحصلة لفائدة الدولة.
  - \_ الرسم المفروض على الأجور المرتفعة.
- \_ الرسم الخاص على الزيادات في القيمة المحققة بمناسبة البيـــع لقــاء عوض لعقارات مبنية أو لمحلات تجارية أو لكل استغلال.
  - \_ الضرائب والرسوم المقبوضة لصالح الدولة والجماعات المحلية.
    - \_ الرسم الجزافي.
    - \_ الرسم على كل النشاط الصناعي والتجاري.
    - \_ الرسم النوعي على الدقيق القابل للخبز والسميد.
      - \_ الرسم الثابت الإضافي.

- \_ الرسم العقاري على الملكيات المبنية.
  - \_ الرسم الخاص برفع القمامة.
  - \_ الرسم الخاص بالصب في الجحاري.
    - \_ رسم الإحصائية.

والرسوم تتصف بميزة الاختيار إلا ألها تكون إلزامية في بعض الرسوم كالرسوم الجمركية ورسوم التعليم.

### المطلب الرابع: تحصيل الضريبة

يقصد بتحصيل الضريبة مجموع العمليات التي تقوم بها الإدارة المالية في سبيل وضع القوانين والأنظمة الضريبية موضع التنفيذ وبالتالي إيصال حاصلات الضرائب إلى خزينة الدولة.

وتجدر الإشارة أن الدولة في الماضي كانت تلجأ إلى تحصيل عدد كبير من الضرائب على طريق الالتزام وبمقتضى هذا النظام كان يتعهد فرد أو هيئة يسمى الملتزم بدفع مقدار الضريبة للدولة ثم يتولى الملتزم بعدئة عملية التحصيل لحسابه الخاص. وهجرت هذه الطريقة نظرا لكثرة عيوبها والمتمثلة أساسا في كون الخزينة بمقتضى هذه الطريقة لا تحصل على كامل المبالغ المحصلة من الممولين وإنما تحصيل فقط على المبلغ الذي يدفعه لها الملتزم وتضيع عليها الأموال التي تتمثل في الفرق بين ما يجبيه الملتزم من الممولين وما يدفعه للحزينة هذا الفرق الذي كان يتحاوز في المعرض الأحيان نفقات الجباية.

ومن جهة أخرى أن الدولة تعطي الملتزم سلطات واسعة وكثيرا مساكان يسيء استعمالها مما أدى بكثير من الدول في العصر الحديث بالعدول عن هذا الأسلوب ومباشرة هذا الاختصاص الذي يعد من أبرز اختصاصالها ويتولى تحصيل الضرائب في الجزائر عدد من الإدارات الحكومية تختص كل منها بأنواع معينة من الضرائب.

ويلزم لتحصيل الضريبة تحقق الواقعة المنشئة لهـــا ويحــدد القــانون الشروط التي بتوفرها تتحقق الواقعة المنشئة للضريبة أي نشوء الدين في ذمة المكلف. فالحصول على الربـح التجـاري أو الصنـاعي أو تشكل الوقائع الأساسية المنشئة للضريبة أما الإجراءات التي تتخذها الإدارة الضريبية فيقتصر دورها على تحديد المبلغ الواجب دفعه مــن طرف المكلف وعليه فيجب التفرقة هنا بين تحقق الواقعة المنشئة إجراء لا ينشئ أي حق بالضريبة ولتحديد الواقعة المنشئة للضريبة أهمية كبيرة من حيث المحاسبة على السعر الذي كان ساريا وقـــت تحقق الواقعة المنشئة فإن جرى تغيير في سعر الضريبة مثلا فلا يسري السعر الجديد مبدئيا إذا كانت الواقعة المنشئة قد توافــرت قبل تغير السعر وذلك ما لم يتضمن القانون نصوص تغير ذلك.

\_ طرق تحصيل الضرائب: يتم تحصيل الضريبة بطرق مختلفة أهمها: أ \_ الدفع مباشرةً من طرف المكلف للخزينة.

والمادة 155 من القانون الجزائري تنص على أن تحصيل الضريبة عـــن طريق اقتطاع على كل دفع يتم عندما يكون رب العمل أو المديـــن يسكن أو يقيم في الجزائر.

وينص أيضا قانون الضرائب في الجزائر على أن سعر الضريبة يمكن أن يفرض بسعر واحد أو بأسعار مختلفة اتباعا لاختلاف قيمة المادة الخاضعة للضريبة ويرتفع سعر الضريبة حسب نسبتها تصاعديا على أساس اقتصادي وعلى أساس المنفعة العامة الاجتماعية وتأخذ الجزائر بالتصاعد بالطبقة والتصاعد بالشريحة أي حسب الدخل الذي يتحدد على أساسه سعر الضريبة.

وتعتبر هذه الطريقة القاعدة العامة بحيث يسدد المكلف أو مــن يمثلــه قانونا مبلغ الضريبة إلى جهة التحصيل أي قابضة الضرائب.

ب ــ الدفع عن طريق شخص آخر غير المكلف.

وتعتبر هذه الطريقة استثناء عن القاعدة العامة بحيث يكلف المشرع شخصا آخر غير الممول بدفع مبلغ الضريبة للخزينة العامة الذي يقوم بتحصيلها بدوره من الممول وتتبع هذه الطريقة خاصة في نطاق الضرائب الغير مباشرة ويمكن أيضا تصورها لعدد من الضرائب المباشرة.

1 — يلجأ المشرع إلى هذه الطريقة في نطاق الضرائب على الدخل وتسمى هذه الطريقة الحجز عند المنبع وتبعا لهذه الطريقة يقوم الشخص الذي يدفع الدخل للممول بخصم الضريبة من هذا الدخل قبل توزيعه. فالضريبة تحتجز من دخول الممول عند المنبع وتطبيق هذه الطريقة في الحزائر بالنسبة للضريبة على الأجور والمرتبات عن طريق خصمها من الأجراء لدى صاحب العمل وكذلك بالنسبة للضريبة على إيرادات القيم المنقولة فإن تحصيلها يتم عن طريق إلزام الشركة التي تقوم بالتوزيعات بتوريد الضرائب المستحقة على توزيعها .

ويلجأ المشرع إلى هذه الطريقة في نطاق الضرائب على الإنتاج والاستهلاك بحيث تضاف الضريبة إلى ثمن السلعة التي تحتكر إنتاجها ويحصل مبلغ الضريبة مع الثمن بمناسبة دفعه.

2 — الدمغة يحدث كثيرا بالنسبة للضرائب على التداول بحيث يـــاخذ تحصيل الضريبة صورة شراء طوابع أو أوراق مدموغة أو التزام بقيــد أو تسجيل بعض الأعمال في السجلات وتدفع الضريبة بهذه المناسبة وتطبق طريقة الدمغة بصورة واسعة في نطاق الرســوم.

\_ ضمانات التحصيل: تتضمن قوانين الضرائب ذاتها ضمانات عديدة الغاية منها عدم ضياع حق الخزينة واستيفاء هذا الحق بسرعة وبدون مشقة وأهم هذه الضمانات حق الامتياز المقرر للخزينة \_ إحراءات الحجز الإداري والبيع الجبري.

ويتقرر حق الامتياز لدين الضريبة بالنسبة لمعظم الديسون الأخسرى في الجزائر تنص المادة 991 من القانون المدني الجزائري علسسى أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى تستوفي قبل ما عداها من الديون حتى ولو كانت ممتازة أو مضمونة برهن رسمي ما عدا المصروفات القضائية في المادة 428 على أن امتياز الخزينة في مسادة الضرائب المباشرة والرسوم الممثلة لها يمارس قبل كل اعتبار طيلة كسل المدة القانونية للتحصيل.

وعليه فإن القانون الجزائري يعطي للخزينة امتياز من الدرجة الأولى وإن الاعتراض على الضريبة لا يوقف تحصيلها فعلى المكلف أن يدفع الضريبة أولا ثم يطالب باستردادها كليا أو جزئيا أمام الهيئات المختصة إدارية أو قضائية وذلك حرصا على عدم إعطاء المكلف الوسيلة في المماطلة في تسديد الضريبة.

و إحراء الحجز الإداري والبيع الجبري: وأعطى المشرع للإدارة الضريبية حق إجراء الحجز الإداري والبيع الجبري في سبيل التنفيذ على أموال المتخلفين عن الدفع وتحصيل مباشر دون اللجوء إلى القضاء على أن يكون الحجز مسبوقا بتنبيه يمكن تبليغه بيوم كامل بعد تاريخ استحقاق الضريبة. أما ممارسة المتابعات عن طريق البيع فهي مشروطة بالرخصة التي تعطي لقابض الضرائب بناء على رأي نائب مدير الضرائب للولاية من قبل الوالي أو كل سلطة أخرى تقوم مقامه وعند عدم وجود

الرخصة خلال الثلاثين يوما التي تلي إرسال الطلب إلى الوالي أو السلطة التي تقوم مقامه فإن نائب مدير الضرائب للولاية يستطيع أن يرخص لقابض الضرائب المتابع أن يقوم بالبيع.

وعندما تكون الأشياء المحجوزة مواد غذائية قابلة للتلف أو أي سلمة أخرى قابلة للتلف أو أي سلمة أخرى قابلة للفساد أو التخلص أو تشكل خطر للجوار فإنه يمكن القيام بالبيع المستعجل بناء على رخصة من نائب مدير الضرائب بالولاية.

ولا يرفع الحجز إلا بشرط الدفع أو تحمل الديـــن الجبــائي الحــاص بالمالكين الحاجزين لهذه الأموال ويستطيع قابضو الضرائب أن يقومـــوا بالبيع لهذه الأموال المحجوزة وأن يقتطعوا الضريبة المترتبة من ثمن البيع.

كما أعطى المشرع للإدارة المالية صلاجيات واسعة من أجل تحصيل الضرائب المستحقة ومن ذلك يحق للخزينة مسن أجل تحصيلها الضرائب والحقوق والرسوم الواجبة الأداء أن تطلب كل تدبير تسراه نافعا وذلك عندما تتطلب الظروف ذلك. كما أجاز قانون الضرائب المباشرة في الجزائر في مادته 203 المقاصة في دين الضريبة حيث خول للإدارة أن تقوم بأي مقاصة أما بين ضريبة أو عسدة ضرائب في حالات معينة ورفض أن تكون المقاصة قائمة في حالة طلب المخالفة أو تخفيض قسطه ولهذا كقاعدة عامة لا تجوز المقاصة في دين الضريبة بغير نص خاص يجزها.

ويتولى طرح الضرائب المباشرة في الجزائر إدارة الضرائب المباشرة في كل ولاية أما الضرائب والرسوم الأخرى فيتولى طرحها إدارة الضرائب المختلفة في كل ولاية.

إن تحصيل الضرائب بمقتضى قانون المحاسبة العمومية لا يجوز ما لم تجـز السلطة التشريعية ذلك بموجب قانون المالية ويتم تحصيل الضرائب بالاستناد إلى جداول التكليف ولا يجوز لغير قابض الضرائب أن يؤمنوا تحصيل الرسوم والضرائب.

ويجب التفريق إذن في التحصيل بين الضرائب المباشرة والضرائب العير مباشرة لأن الأولى وحدها هي التي يمكن أن ينظـــم هــا حداول تكليف مسبقة.

وتتولى تحقيق وتحصيل الضرائب المباشرة إدارتان مستقلتان الواحدة عن الأحرى عملا بمبدأ الفصل بين الوظائف التقديرية والوظائف التنفيذية الأولى هي إدارة الضرائب المباشرة بتنظيم جداول التكليف والثانية قبضات الضرائب وتنظم جداول التكليف على أساس تصريحات يقدمها المكلف بما يملكه أو ما يربحه وقد نص القانون على أن تتولى طرح الضرائب المباشرة التي تجبى بموجب جداول تكليف إدارة الضرائب المباشرة في كل ولاية وتكون هذه الجداول نافذة من قبل وزير المالية أو المباشرة في الجداول يحدد ضمن نفس الشروط ويبين هذا التاريخ في الجدول وكذلك في الإخطارات المقدمة للمكلفين.

ويرسل إخطار إلى كل مكلف مسجل في الجدول ويبين فيه زيادة عن المجموع حسب حصص المبالغ التي يجب دفعها. شروط وجوب الأداء وكذلك تاريخ التحصيل وترفق بالأخطار حوالة خزينة معنونة مسبقا. وتكون الضرائب المباشرة والحصائل والرسوم المماثلة إليها واجبة الأداء في اليوم الأخير من الشهر التالي الذي يلي الشهر الندي وضع فيه

وتتولى الجباية كما مر معنا مصلحة الخزينة بواسطة قبضات الضرائب يستطيع قابضو الضرائب المختلفة في كل سنة ابتداء من السنة التي تلي وضع حدول التحصيل ألا يطلبوا قبول الحصص الضريبية التي لم يتمسم تحصيلها كعديمة القيمة.

الجدولة قيد التحصيل.

ويتم إعداد الطلبات المدعمة بإثباتات قانونية قبل 20 أبريل من كل سنة ويجب اعتبار ما يلي غير ممكن تحصيله وقابل بالفعل بان يسلحل في جدول الحصص الضريبية الغير القابلة للتحصيل.

1 — المبالغ التي هي على عاتق المكلفين المفقودين أو المتوفيين أو السي تمت متابعتها بدون جيدوى.

2 — الحصص الضريبية المفروضة بصفة غير قانونية وبصفة ظاهرة نتيجة
 خطأ أو استعمال مــزدوج.

ومن أجل إثبات عدم قابلية التحصيل للحصص الضريبية المقدمة كعديمة القيمة يجب على قابضي الضرائب المختلفة ما يليي:

ألا يسحلوا بصفة واضحة جميع المعلومات أو التفاصيل التي من شالها ألا تبين بأن الحصص الضريبية أكانت أو صارت غير قابلة للتحصيل وإن القبول بعديم القيمة أثره الوحيد هو إبراء القابض من المسؤولية ولكن لا يحرر المكلفين الذين يجب اتخاذ عملية الإكراه ضدهم إن صاروا في حالة ميسورة طالما أن التقادم لم يكتسب. كما يستطيع المكلفون في حالة الفقر أو الشدة يجعلهما في الاستحالة من التحرر نحو الخزينة أن يطلبوا إعفاء أو تخفيضا في الضرائب المؤسسة بصفة قانونية ويمكنهم أيضا أن يلتمسوا إعفاء أو تخفيض لزيادات الضرائب أو الغرامات الجبائية التي تحملوها لعدم مراعاة التدابير القانونية.

وترسل الطلبات إلى نائب مدير الضرائب للولاية التابع له مكان الضريبة وتكون مصحوبة بالأخطار أو في حالة عدم وجود بتقديم هذه الوثيقة وذكر رقم مادة الجدول الذي سجلت فيه الضريبة التي تهم هذه الطلبات.

وتجبى من المكلف بمناسبة عمل طارئ يقوم به أو نفقة ينفقها. وتجبى الرسوم بمناسبة حدمة تؤديها الدولة للمكلف ومن الأمثلة عليها الضرائب التي تستوفى عن بعض السلع التي يستهلكها المكلف (كالمحروقات، التبغ، الخمور، البضائع التي تسرد من الخارج...إلخ) والرسوم عن بعض المعاملات التي يستوجب تدخل الدولة لمصلحة المكلف أو تؤدي إلى انتقال أموال من يد إلى يد كالرسوم القضائية

ورسوم كتاب العدل ورسوم التسجيل العقارية ورســـوم الطوابــع أو بعض الخدمات التي تؤديها الدولة كرسوم البرق والبريد.

وإنه من المستحيل تنظيم حداول من النوع نفسه بالضرائب غير المباشرة لأن الإدارة الضريبية لا يمكن أن تعرف سلفا اسم الشحص الذي سوف يقوم بالعمل الذي أوجب فرض الضريبة غير المباشرة والمقدار الذي يتوجب عليه منها وهكذا تختلف جباية الضرائب غير المباشرة باختلاف أنواعها فالرسوم الجمركية مثلا بجبيها إدارة الجمارك التي تراقب جميع المعابر البحرية \_ الجوية \_ الأرضية بواسطة مراكز الحمارك في كل منها. ويتولى جباية رسوم الاستهلاك الأخرى إدارة الضرائب المختلفة متبعة في جباية كل رسم أصولا خاصة أما الرسوم القضائية فتستوفى على أساس أوامر قبض فردي تنظمها المحاكم وتستوفي رسوم التسجيل العقارية على أساس أوامر قبض أوامر قبض تعلى أساس أوامر قبض أوامر قبض قدي تنظمها الدوائر العقارية.

ولقد وضع المشرع الجزائري جزاءات مدنية و جنائية شديدة على مخالفة أحكام التشريعات الضريبية بحيث نص في المادة 450 على أن التأخير في دفع الضرائب المحصلة عن طريق الجداول ينتج عنه بحكر القانون تحصيل عقوبة جبائية تحدد بـ 5% من المبلغ الباقي في الحساب عندما يتم الدفع بعد تاريخ الاستحقاق أو عندما لا يتم الحجز خلال الشهرين ابتداء من تاريخ وضع الجداول قيد التحصيل وذلك في الحالات

المشار إليها في المادة 440، كما قد ينظم المشرع الجزائري طرقا خاصـة للتقسيط في سداد بعض الضرائب ومثال ذلك: تقسيط بعض الضرائب النوعية كالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبـــة علـــي الأرباح غير التجارية والضريبة على أرباح الاستغلال الزراعي كما يحفز الممولين على سداد الضرائب المباشرة في المواعيد القانونية فالمشرع الضريبي قد يخفض من قيمة الضريبة إذ سددت في المواعيد المقررة ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 956 من قانون المالية لسينة 1965 حيث منحت تخفيضات على النحو التالي مثال 3% على التركـــة بــين 150 لسداد الضريبة ألا يسددها الممول ولا يترتب على نظـام الممول أو اعتراض على تقدير إدارة الضرائب امتناعه عن الدفع وذلك إعمالا لقاعدة الدفع ثم الاسترداد إذ ينبغي بحسب الأصل لأن يدفع الممــول الضريبة كما قدرت فإذا أثبت حقه في التخفيض أو الإخفاء استرد ما دفعه بغير و جه حـــق.

ويلزم القانون الضريبي الجزائري أن تؤدي الضريبة إلى صندوق القابض المرخص بها، غير أن دعوى الخزينة تتقادم في الجزائر من أجل تحصيل الضريبة بمرور أربع سنوات. وتتقادم دعوى الممول في استرجاع المبالغ التي قبضتها إدارة الضرائب بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الدفع.

كما سبق وقلنا فإن الدولة في الماضي تعهد إلى بعض الأفراد أو الشركات بتحصيل الضريبة في المقابل جعل معلوم يدفع لها مقدما وهجرت هذه الطريقة في العصر الحديث وذلك لاستبداد الملتزمين بدافعي الضرائب. وأصبحت الدولة هي التي تتولى تحصيل الضريبة ويتم تحصيل الضرائب في الجزائر عدد من الإدارات الحكومية بحيث تختص كل منها بأنواع معينة من الضرائب ففي مجال الضرائب المباشرة تتولى تحصيلها إدارة الضرائب المباشرة أما في مجال الضرائب الغير مباشرة فتتولى تحصيلها إدارة الضرائب المباشرة أما في مجال الضرائب الغير مباشرة فتتولى تحصيلها إدارة الضرائب المباشرة أما في المختلفة.

أما في مجال الرسوم فتتولى إدارات متعددة تحصيلها وهـي إدارة التسجيل والطابع وإدارة أملاك الدولة والتنظيم العقاري وإدارة الجمارك وذلك تبعا لتنوع الرسوم فقد تكون رسوم جمركية فتخصم في تحصيلها إدارة الجمارك. ومنه فإننا نجد أن هذا التعدد في الهيئات المشرفة على تحصيل الضرائب بحسب نوعيتها وذلك لتسهيل تحصيلها وعدم ضياع حق الخزينة.



http://www.opu-lu.cerist.dz

# السمسراجسع

- \_ المالية العامة: الدكاترة: عبد المنعم فوزي وعبد الكريم صادق بركات ويونس أحمد البطريق \_ توزيع المعارف الإسكندرية 1968.
- \_ اقتصادیات المالیة العامة: الأستاذ محمد عباس محـــرزي ــ دیـوان المطبوعات الجامعیة طبعة سنة 2003.
  - \_ اقتصاديات المالية العامة: صالح الرويلي \_ ديوان المطبوعات الجامعية 1982.
- \_ مبادئ المالية العامة: عبد الحميد محمد القـاضي \_ دار الجامعـات المصرية طبعة سنة 1974.
  - \_ المالية العامة: للدكتور السيد عبد الموالي سنة 1975. دار الفكر العربي.
  - \_ المالية العامة: للدكتور عدلي محمد توفيق \_ عام 1974. دار الجامعات المصرية.
  - \_ المالية العامة: للدكتور عبد الجحيد وراز مؤسسة النشر شباب الجامعة الإسكندرية.
- \_ مبادئ المالية العامة: دراسة في الاقتصاد العام للدكتور أحمد عبـــده محمود دار المعارف بمصر سنة 1971.
- \_ المالية العامة: محاضرات الدكتور على زغدود الملقاة على طلبة الفرع إدارة ومالية كلية الحقوق بن عكنون سنة 1986.
- \_ المالية العامة: الدكتور حسن عواضة \_ الطبعة الرابعة لسنة 1972. دار النهضة العربية.

- \_ محاضرات الدكتور على زغدود النظم الضريبية كلية الحقوق بن عكنون 1988.
  - \_ المالية العامة في الجزائر: السعيد بن عيسى.
  - \_ المالية العامة: يونس أحمد البطريق \_ دار النهضة العربية بيروت 1984.
    - \_ مبادئ الاقتصاد السياسي: الدكتور محمد دويدار.
  - \_ المالية العامة: الدكتور رياض الشيخ \_ في الرأسمالية والاشتراكية.
- \_ علم المالية العامة: الدكتور أحمد جامع \_ الجزء الأول 1975 الطبعـة الثانية \_ دار النهضة العربية.
- \_ النظام المصرفي في الجزائر: زرقين رمضان \_ (رسالة دكتوراه 1975).
  - \_ المالية العامة: الدكتور رفعت المحجوب \_ دار النهضة العربية 1975.
- \_ المالية العامة: الدكتور رفعت المحجوب \_ النفقات والإيرادات العامة دار النهضة العربية 1976.
  - \_ دُساتير الجزائر: 1962 \_ 1976 \_ 1989 \_ 1996.
  - \_ قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها 1976.
    - \_ قانون الرسوم على رقم الأعمال 1976.
- \_ قانون رقم 80 \_ 04 المؤرخ في أول مارس 1980 يتعلــــــق بممارســـة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني.
- ـــ قانون رقم 05/80 المؤرخ في 1 مارس 1980 يتعلق بممارســــة وظيفـــة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة.

- \_ الأمر 76/101 الصادر في 9 ديسمبر 1976 المتضمن الضرائب المباشرة.
  - \_ الأمر 76/102 الصادر في 1976 المتضمن الضرائب غير المباشرة.
- \_ مرسوم رقم 65 \_ 259 المؤرخ في 14 أكتوبر 1965 يتضمن شــروط تعيين المحاسبين العموميين.
- \_ مرسوم رقم 80 \_ 53 المؤرخ في أول مارس 1980 المتضمن إحـــداث المفتشية العامة للمالية.
  - \_ المنشورات الوزارية الصادرة عن وزارتي المالية والتخطيط سنة 1974.
- Finance Publique PAUL Masse Gandomet EDITIONS Montriez Paris 1981
- DUVERGER MAURICE Les Finances Publique
- Précis d'économie et de legeslation Financières Lofent Berger Capital et Impôt
- Hantants Dallez Finances Publiques droit Fiscale, François Dente Impôt
   Boisseau 1975 2em Edition

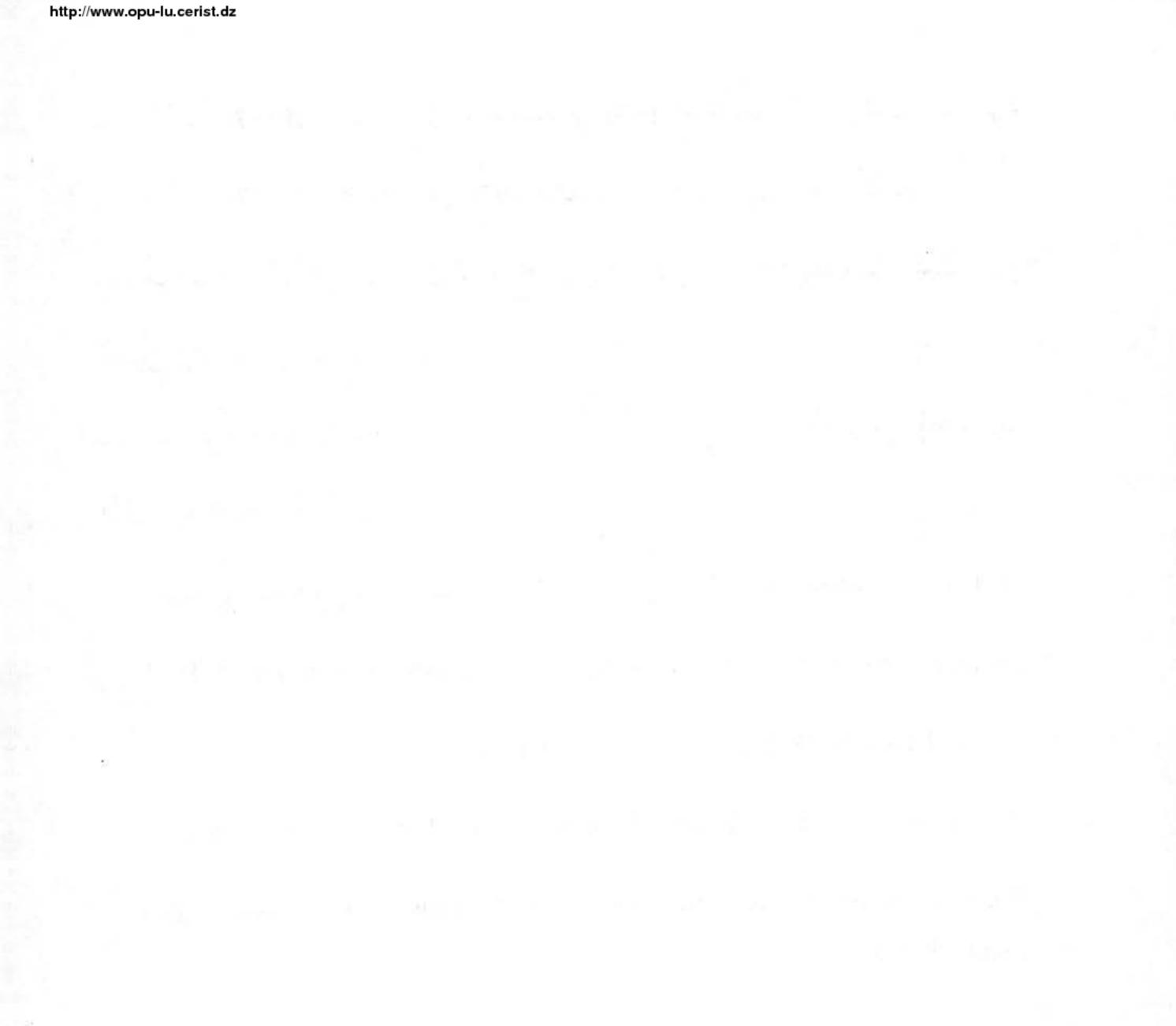

#### فــهــرس

| 03 | نــقلـــم:                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|
|    | الباب الأول                                                                        |
|    | المالية العامة تقسيمها وآثارها                                                     |
| 05 | *المبحث الأول: مفهوم ودور وصلة وتطور المالية العامة:                               |
| 05 | ــ المطلب الأول: مفهوم المالية العامةالأول: مفهوم المالية العامة                   |
| 08 | ــ المطلب الثانـــي: لمحة عن دور المالية العامة:                                   |
| 10 | _ المطلب الثالث: صلة المالية العامة بغيرها من العلوم:                              |
| 12 | ـ المطلب الرابع: تطور المالية العامة                                               |
| 16 | ــ المطلب الخامس: دور المالية العامة في الدولة المعاصرة:                           |
| 21 | *المبحث الثانيي: تقسيم النفقات العامة:                                             |
| 22 | ــ المطلب الأول: النفقات العامة الثابتة والمتغيرة:                                 |
| 25 | _ المطلب الثانسي: النفقات العامة لها أغراض متنوعة:                                 |
| 26 | _ المطلب الثالث: تقسيم شكلي للنفقات العامة:                                        |
| 27 | ــ المطلب الرابع: تقسيم وضعي للنفقات العامة:                                       |
| 28 | * المبحث الثالث: تقسيمات لللية العلمة في لليزانيات الإنجليزية والفرنسية والجزائرية |
| 28 | _ المطلب الأول: تقسيم النفقات العامة في الميزانية الإنجليزية:                      |
| 29 | _ المطلب الثاني : تقسيم النفقات العامة في الميزانية الفرنسية:                      |
| 31 | _ المطلب الثالث: تقسيم النفقات العامة في الميزانية الجزائرية:                      |

| *المبحث الرابع: تحديد النفقات العامة وأسبابها وتزايدها: 36                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ــ المطلب الأول: تحديد النفقات العامة: 36                                                                                                         |
| _ المطلب الثانسي: تزايد النفقات العامة: 38                                                                                                        |
| ــ المطلب الثالث: صورية تزايد النفقات العامة: طلب الثالث                                                                                          |
| _ المطلب الرابع: حقيقية تزايد النفقات العامة: 44                                                                                                  |
| *المبحث الخامس: آثار النفقات العامة: 55                                                                                                           |
| _ المطلب الأول: تأثير النفقات العامة على الإنتاج الوطني: 58                                                                                       |
| ــ المطلب الثانـــي: تأثير النفقات العامة على إعادة توزيع الدخل الوطني: 60                                                                        |
| _ المطلب الثالث: تأثير النفقات العامة في الاستهلاك: 63                                                                                            |
| _ المطلب الرابع: الآثار غير المباشرة للنفقات العامة: 65                                                                                           |
|                                                                                                                                                   |
| الباب الثاني                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                   |
| الباب الثاني                                                                                                                                      |
| الباب الثاني<br>إعداد الميزانية العامية                                                                                                           |
| الباب الثاني الساني إعداد الميزانية العامة إعداد الميزانية العامة *المبحث الأول: نشأة وتعريف واختلاف الميزانيات: 67                               |
| الباب الثاني الساني إعداد الميزانية العامة إعداد الميزانية العامة *المبحث الأول: نشأة وتعريف واختلاف الميزانيات: 67 ـــــــــــــــــــــــــــــ |
| الباب الشاني الساب الشاني إعداد الميزانية العامة إعداد الميزانية العامة *المبحث الأول: نشأة وتعريف واحتلاف الميزانيات:                            |
| الباب الثاني العامة إعداد الميزانية العامة إعداد الميزانية العامة المبحث الأول: نشأة وتعريف واحتلاف الميزانيات:                                   |
| الباب الشاني المنات العامة المبحث الأول: نشأة وتعريف واختلاف الميزانيات:                                                                          |

| المبحث الثالث: تحضير الميزانية العامة وميزانية الإيرادات والنفقات والاستثمارات: 101 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ــ المطلب الأول: تحضير الميزانية العامة: 101                                        |
| _ المطلب الثانـي: تقدير ميزانية الإيرادات: 104                                      |
| _ المطلب الثالث: تقدير ميزانية النفقات:١١٥                                          |
| ــ المطلب الرابع: تقدير ميزانية الاستثمارات: 123                                    |
| الـــاب الثــالـــث                                                                 |
| وزارة المالية المجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة                                   |
| * المبحث الأول: الآمرين بالصرف والمحاسبين والمفتشية العامة للمالية: 129             |
| _ المطلب الأول: الآمرين بالصرف: 131                                                 |
| _ المطلب الثانـــى: المحاسبين العموميين: 135                                        |
| _ المطلب الثالث: المفتشية العامة للمالية:                                           |
| *المبحث الثانــي: عرض الميزانية العامة على المجلس الشعبي الوطني:                    |
| _ المطلب الأول: عرض قانون المالية على المجلس الشعبي الوطني: 147                     |
| _ المطلب الثانــي: مصادقة المجلس الشعبي الوطني على قانون المالية: 152               |
| ـــ المطلب الثالث: رقابة الجحلس الشعبي الوطني على الميزانية العامة: 156             |
| * المبحث الثالث: محلس المحاسبة                                                      |
| _ المطلب الأول: استقلالية مجلس المحاسبة: 162                                        |
| _ المطلب الثانسي: تنظيم محلس المحاسبة: 165                                          |
| _ المطلب الثالث: اختصاصات مجلس المحاسبة: 169                                        |
| ــ المطب الرابع: مراجعة قرارات مجلس المحاسبة: 172                                   |

## الباب البرابع تقسيم وأسس الضرائب

| 175 | * المبحث الأول: تعريف الضريبة وخصائصها وأهدافها:               |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|     | ــ المطلب الأول: تعريف الضريبة:                                |
| 177 | ــ المطلب الثانــي: خصائص الضريبة:                             |
| 178 | ــ المطلب الثالث: أهداف الضريبة:                               |
| 180 | *المبحث الثانسي: الأساس القانوني للضريبة وعموميتها وتقديرها:   |
| 180 | ــ المطلب الأول: الأساس القانوني للضريبة:                      |
| 183 | ــ المطلب الثانــي: عمومية الضريبة:                            |
| 185 | ــ المطلب الثالث: تقدير الضريبة:                               |
| 187 | *المبحث الثالث: الضريبة الواحدة والضرائب المتعددة:             |
| 187 | ــ المطلب الأول: الضريبة الواحدة:                              |
| 190 | ــ المطلب الثانـــي: الضرائب المتعددة:                         |
| 192 | *المبحث الرابع: الضريبة على الأشخاص والأموال:                  |
| 192 | ـــ المطلب الأول: الضريبة على الأشخاص:                         |
| 194 | ــ المطلب الثانـــي: الضريبة على الأموال:                      |
| 194 | *المبحث الخامس: الضرائب المباشرة وغير المباشرة:                |
| 198 | ــ المطلب الأول: الضرائب المباشرة:                             |
| 199 | ــ المطلب الثانــي : الضرائب غير المباشرة:                     |
|     | *المبحث السادس: الضرائب على الدخل وعلى رأس المال وعلى الأنفاق: |

| 200 | ــ المطلب الأول: الضرائب على الدخل:الأول: الضرائب                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 202 | ــ المطلب الثانــي الضرائب على رأس المال:                         |
| 203 | _ المطلب الثالث: الضرائب على الإنفاق:ا                            |
| 205 | * المبحث السابع: الضرائب العينية والشخصية:                        |
| 205 | ــ المطلب الأول: الضرائب العينية:                                 |
| 205 | ـ المطلب الثانـي : الضرائب الشخصية:                               |
| 209 | * المبحث الثامن: التهرب والازدواج الضريبي والرسوم وتحصيل الضريبة: |
| 209 | ـــ المطلّب الأول: التهرب من الضريبة:الأول: التهرب من             |
|     | ـــ المطلب الثانـــي: الازدواج الضريبي: المطلب الثانـــي:         |
|     | ــ المطلب الثالث: الرسم:                                          |
|     | ــ المطلب الرابع: تحصيل الضريبة:                                  |
|     | — الـــمراجـــع:                                                  |
| 247 | _ الفهرس:                                                         |

|    |     |  | 95 |  |    |  |
|----|-----|--|----|--|----|--|
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
| 0  |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    | -1  |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    | 196 |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
| 13 |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  | 34 |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  | 27 |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |
|    |     |  |    |  |    |  |

http://www.opu-lu.cerist.dz

http://www.opu-lu.cerist.dz

انجز طبعه على مطابع \_\_\_\_\_ انجز طبعه على مطابع \_\_\_\_ حيوان المطبوعات الجامحية الساحة المركزية . بن عكنون الجزائر